

# الصياد ذو الشارب المفتول

الوالدة مع جلست أبنائها المغامرين الثلاثة: «عبامسر» و«عارف» و اعالية ا ، بينا كانت المناقشات الحامية تدور

قالت والوالدة : أنا لا أوافق على رحلتكم هذه !

عامر: وماهو السيب؟

الوالدة : ألا يكني ماحدث لكم في العام الماضي ؟ إنى لن أنساه مدى حياتي ا

عالية : وما دُنينا في حدث باماما ؟ ! . . عارف : الذنب ذنب سائق السيارة الذي أخذنا إلى الطائرة الخطأ ! . .



الصياد در الشارب

الوالدة : هذا لا يهمنى ! المهم أنكم بدلاً من أن تقضوا وقتكم في «الغردقة» مع خالكم . . قضيتموه بين

يدى عصابة خطيرة في مجاهل الوادى الرهيب!

عامر: وماذا كانت النتيجة ؟

عارف : ألم نقبض على عصابة ، مجاهد ، الدولية . .

وتسترجع الآثار المصرية القديمة المسروقة ؟

عالية : ونشرت أخبارنا وصورنا في جميع صحف

الوالدة: أنا لا يهمنى أن أرى صوركم في الصحف . . قائر اهتمامي يسلامتكم ! وهنا دخل الوالد الحجرة . وقال لها مبتسماً : رفقاً بالأولاد . . فهم في حاجة ماسة إلى الترويح بعد عناء الدراسة طول العام . . ونجاحهم الباهر!

الوالدة: ولماذا والغردقة؛ بالذات؟! . . .

عالية : هناك يرأس خالنا «ممدوح» سلاح السواحل! وهو سوف يسهر على راحتنا. .

الوالدة : وهذا بالذات ما يُخيفني ! ! أخى " ممدوح " يساعدكم على المغامرة!

عارف: وهناك أيضاً زورق السواحل البخاري تستعمله في نزهاتنا البحرية ! . . هذه المنطقة من بلدنا جديدة علينا . . لا نعلم عنها شيئاً !

عامر: والشعاب المرجانية . . والجرر الكثيرة المنتشرة في عرض البحر الأحسر . . وحيث أفواج الأسماك النادرة . . و . . .

الوالدة : كني ! كني ! حسناً . . . فقط أرجوكم أن تبتعدوا عن كلّ ما يهدّد سلامتكم . وأن تعدوني بذلك ! صاح المغامرون مهلكين من الفرح ، لقد انتصروا أخيراً . . وهاهم سيقضون أجازتهم السنوية في « الغردقة » الجميلة . ولكنهم كانوا يأملون في أن يصادفهم حظَّ أسعد من حظّهم في العام الماضي !

وكان اسمارة المجلس صامتاً في ركن من الغرفة ، يداعب كلبه دروميل، بينا تحطّ البيغاء الداهية

« زاهية » على كتفه ! فهو يعلم أن لا أحد يأبه برأيه في هذا الموضوع . وكل ما كان يهمه هو أن ثوافق الوالدة على سفرهم إلى « الغردقة « اأمًا هو فما عليه إلا أن يتبعهم . . حتى لو ذهبوا به إلى آخر العالم ! . . .

اتصل المدوح الماهامرين تليفونيًّا من مقر عمله . ليخبرهم بأنه سيصل إلى القاهرة عصر الحميس ، ليرافقهم بنفسه إلى «الغردقة» فجر الجمعة . . . . بالأوتوبيس ! ! . .

لم يعطهم «ممدوح» فرصة للتحدث معه ، بل أنهى المكالمة باقتضاب ، عندما كانوا يتساءلون منه عن الحكمة في السفر بالأتوبيس !

ولماذا بالأوتوبيس؟ ! . . إنه يملك سيارة حديثة قوية !

قالمسافة من القاهرة إلى والغردقة و تناهز الحمسائة كيلو متر تقريباً ! والسفر بهذه الوسيلة شاق مرهق . ولكن

لا بأس! إنهم سمعوا أن الطريق الساحلي على شاطئ خليج السويس جميل . . سوف ينسيهم مشاق السفر الطويل!

وما إن أتى عصر الحميس ، حتى كان المغامرون ينتظرون وصول خالهم فى شوق ولهفة . وقد رأى «عامر» أن يشغل وقته فى تحضير مهات الرحلة .

جاء المغرب . . ثم العشاء . . ولكن الممدوح الم يصل ! . .

قال عامر»: سيصل خالنا الليلة! إنه لم يخلف لنا ميعاداً! أنتم الآن في حاجة إلى الراحة. . سأنتظره أنا بعض الوقت . . فادخلوا إلى مخادعكم . .

جلس «عامر» في نافذة حجرته يطلّ على الحديقة .
ولكن لم تمض عليه دقائق ، حتى هُتِي له أنه سمع حفيفاً
خفيفاً يصدر عن شجيرات سور الحديقة ! كما خُتِل إليه
أنه لمح شبحاً يتحرك في الظلام !

لا شك أنها نيؤات صورها له الظلام والهدوء . أو



وما كان وعامره يخط بعض الخطوات حتى وجد نفيه ملق على الأرض

ربما كان قطأ أوكلياً يجتاز سور الحديقة! . . فرأى أن يتسلّل إلى الحديقة من الباب الحلقي ، إمعاناً في الاحتياط ، بعد أن دس يطاريته في جيبه . . إذن قدلا يكون واهماً!!

لم يجرؤ على استعال بطاريته ، فكان يتحسّس طريقه ببطء يجوار السور . وكان لا يرى أبعد من كفّه فى الظلام الحالك !

وما كاد يخطو بضع خطوات ، حتى وجد نفسه مندفعاً ينكفئ على وجهه أرضاً ، والطين بملأ فه ! وفى لمح البصر وجد نفسه مقيد البدين ، مكتم الفم ، وصوت يقول له :

- كنت أتوقع أن تتعقّبونى إلى هذا المكان ! ثم جذبه المهاجم وأوقفه ، وألتى بضوء بطاريته على وجهه ، وإذا به يصيح من المفاجأة :

- «عامر» ! ! . . أهذا أنت يا «عامر» ؟ ! . لقد ظننتك أحدهم ! . .

وبعد أن فك وثاقه ، قال له ، عامر، بعد أن أزال الطين من فمه ووجهه ، وزالت عنه المفاجأة والدهشة : عامر : لقد تأخرت علينا يا خالى ! . . ولكن مَن كنت تظنني ؟ ! . .

ممدوح: هذه مسألة يطول شرحها! لا تؤاخذني يا «عامر» على قسوتي معك! . . فقد اختلط الأمر على في الظلام . .

عامر: هيًا بنا فالجميع ينتظرونك . . وإن كانوا نياماً !

مدوح: مهلا ! . . يجب أولاً أن آخذ حذرى ! . . لا تضيّ نوراً ، أو تصدر صوتاً !

عامر : ما الذي حدث يا خالى ؟ إنك تبالغ ! هل هذا الغموض يتعلّق برحلتنا ؟

ممدوح : أنت تعهد فيّ يا «عامر» أنى لا أدع شيئاً للمصادفات !

عامر: وأناكذلك ! . . فقد خرجت إلى الحديقة من

الباب الحلقي !

محدوح : هذا احتياط في محلّه . . . هيا بنا إذن تدخل من الباب الحلفي . . وسأروى لكم كل شيء !

اكتظت حجرة «عامر» الصغيرة بالمغامرين ، وكانوا يلتقون حول «ممدوح» يستمعون إليه في هدوء ، وقد هدأت نفوسهم ، بعد أن طمأتهم على رحلة الغد ، وأنه لم يحدث على البرنامج أي تعديل !

قال عمدوح : ستتوجهون بسيارتكم إلى ميدان التحرير في السادسة صباحاً ، لتستقلوا منه أوتوبيس الغردقة ، وهاهي تذاكر السفر حجزتها لكم ! . . عامر : كنا نقضل أن نسافر معك في سيارتك بدلاً من الأتوبيس !

مملوح : هذا مستحيل !

عالية : لماذًا ؟ هل سيارتك معطّلة ؟ .

بدأ ، ممدوح ، يقص عليهم قصّته . فقال إنه يقتني أثر

عصابة دولية خطيرة , وأن هذه العصابة تتعقّبه أيضاً تربد أن تتخلّص منه ! فهو والعصابة كالقطّ والفأر ، كلّما ظهر أحدهما اختنى الآخر! . .

عارف : وأبن مقرّها ؟

ممدوح: لا أحد يعلم على وجه التحديد! والمعلومات عنها شحيحة جدًا! فالعصابة على قدر كبير من المهارة في التخفي والنمويه وسرعة الحركة!

عامر : وما هو نشاط هذه العصابة ؟

ممدوح: هذا سرّ تحافظ عليه المحابرات ولا تعلنه .

ولا يمكنني في الوقت الحاضر أن أسرَّه إليكم ! ! . .

عامر : وما هو دورك في هذا النشاط؟

ممدوح : أنا أقود القَوَّة التي تتعقّبها !

عالية : إذن ماذا تفعل هنا؟ هل تبحث عن العصابة في منزلنا؟! . .

ضحك «ممدوح» طويلاً ، وقال : تعتقد الحَابرات أن حياتي في خطر . . فصدرت لي الأوامر المشددة

بالاختفاء عن الأنظار بعض الوقت في مكان مجهول. . حتى تفقد العصابة أثرى!! . .

عامر: الآن فهمت! . . كنت تعتقد أنني أحد رجال العصابة . . تعقّبك وكمن لك في الحديقة! ! . . محدوج : نعم . . ولذلك لا يمكنني أن أسافر معكم في سيارتي . . فهي معروفة لهم جيئًا . . وقد ينصبون لنا كمينًا في الطريق!

عالية : وكيف ستسافر إذن ؟

محدوج: في نفس الأوتوبيس!

سمارة : ستكون معنا ؟ . .

محدوج: طبعاً . . وهل من المعقول أن أترككم وحدكم ؟

سمارة : ولكن العصابة قد تتعرّف عليك ! وعلينا أيضاً !

محدوج: لن يتعرّف أحد على ! حتى ولا أنتم ! ! ... عالية : كيف ؟ إننا نحفظك عن ظهر قلب يا خالى !

محدوح : سأكون متنكراً فى زئ صيّاد عائد إلى الغردقة !

عالية : وما العمل إذا ركب أكثر من صيّاد ؟ ستتوه وسطهم ! ويختلط الأمر علينا !

ممدوخ: سأحبل في يدى سلّة بها ملابسي . . وأضع على رأسي قبعة بيضاء رخوة . . وسيسهل عليكم تمييزي من شاربي المستعار الأسود المفتول! . . والآن أستودعكم الله . . وإلى اللقاء باكر صباحاً في ميدان والتحريره .

وق تمام السادسة صباحاً ، كان المغامرون يجلسون على مقاعدهم المحجوزة في أوتوبيس الغردقة ، وعيونهم ترقب الجالسين حولهم ، والوالحدين عليهم . . . ولكن لا أثر للصيّاد حامل السلّة . . ذي القبّعة البيضاء الرخوة . . والشارب الأسود المفتول ! . . .

أيكون خالهم اضطر إلى التخلّف عن السفر؟ ماذا سيفعلون لو حدث له مكروه!!

# الطلوع إلى عرض البحر



أعلن والكسارى، عن ولكن بده قيام الأتوبيس، ولكن لم يظهر أثر الممدوح و إ ولا لذلك الصيّاد ذى القبعة الرخوة والشارب المفتول! ولكن ماكاد الأوتوبيس يتحرك، حتى اندفع من بابه كالصاروخ من كانوا في انتظاره بفارغ الصير!

دخل الصيّاد وهو نجمل سلّته، وجلس في الصف الأخير، دون أن يعير المغامرين ولولفتة عابرة ! . . فاختلس وعامره النظر إليه من باب الفضول وحب الاستطلاع.

أيكون هو «ممدوح» ؟ . . هذا مستحيل . . إنه ليس

هو!!. أهى مصادقة؟! إن هذا الوجه الغربب قد لفحته شمس وهواء البحر طوال السنين، قصبغته باللون الأحمر القانى!.. أما إذا كان هو وممدوح؛ بعينه، فهذا بدل على براعة خالهم فى فن التنكّر والتخفيّ!..

مرّت الساعات الطويلة ، والسيارة تنهب بهم الأرض في طريقها إلى «الغردقة» . كان القلق يستبد بهم وهم يفكّرون في مصيرهم ، لو أن خالهم تُغلّف لعدر قهرى . . أو أصابه مكروه . . أو وقع في كمين نصبه له أعداؤه ! ! . .

اخترف الأتوبيس الطريق الصحراوى الذى يربط مدينة «الكريمات» قرب «بنى سويف» ، بميناء «الزعفرانة» ، مقر أسطول صيد السردين فى خليج السويس ، وهناك توقف بعض الوقت للراحة والتريض ، ولمشاهدة اللوريات الضخمة وهى تنقل «طبالى» السردين إلى داخل القطر .

وكان ما جذب انتباههم بصفة خاصة ، هو ذلك

الصيّاد ذو الوجه الأحمر المحروق، وهو يندس وسط الصيادين يحادثهم. فاقتربوا منه لعلّه يبدى لهم دلالة، أو تصدر عنه إشارة قد تقصح عن شخصيته. ولكن خاب فألهم ! . .

قال « عارف » : إذا كان هو خالنا حقيقة . . فما شأنه يهؤلاء الصيادين ؟

سمارة : هذا صحيح . . فهو يتحدث إليهم كزملاء يعرفهم منذ زمن طويل !

عالية : ولماذا لا يكون هو خالنا «ممدوح» ؟ ! . . .
وهؤلاء الصيادون هم عيونه وأغوائه ، يتنكرون فى زى
الصيادين ، يلتقط منهم بعض المعلومات
والأخبار ؟ ! . . .

عامر : يالك من نبيهة يا وعالية و ! هذا جائز . . إذ ليس من المفروض أن يكشف لنا خالنا عن نقسه كاتفاقه معنا ! . . .

تابع الأوتوبيس سيره إلى امحطة التالية ، وهي ميناء

ارأس غارب، مدينة البترول . وكان المغامرون يتطلّعون من النوافذ ، يلهيهم جهال الطريق الساحلي ، ويأخذ عليهم لبهم , فالبحر بزرقته المتدرّجة وأمواجه المتكسّرة على يسارهم . والجيال الصخرية الشاهقة ، ورمال الصحراء الشرقية الواسعة على يجينهم . إنهم لا يفكّرون في هذه اللحظات السعيدة في شي آخر ! حتى الصياد ذو الشارب المفتول نسوه !! . . .

وهكذا إلى أن وصلوا مدينة ؛ الغردقة ؛ الجميلة ، قبل أن يحلّ الظلام .

نزل المغامرون وانتظروا مع غيرهم من الركاب حتى يخضر مناعهم . أما الصيّاد فهرول بعيداً ، وهو يحمل كل مناعه في سلّته ! تابعوه بنظراتهم ، وكان لا يلتفت يميناً ولا يساراً ، حتى اختنى عن الأنظار ! هذا غريب حقًا ! لو كان هو خالهم ، أما كان يحسن به أن يطمئنهم ولو بنظرة عابرة ! ! .

انصرف الركاب، ولم يبق غير المعامرين يقفون

وحدهم حيارى ، يتداولون فيا يفعلونه . وإذا بهم يفاجأون برجل قوى البنية ، صارم الملامح ، يتقدم إليهم فى حذر ويهمس لهم :

- لدئ تعلیات من العقید « ممدوح » بأن أصطحبكم إلى منزله . . . تفضّلوا . . السیارة فى انتظاركم . . .

سار بهم الشخص الغريب في طريق يؤدّى إلى شاطئ البحر، في منطقة نائية جميلة ،

سألته «عالية»: هل سيكون خالنا «ممدوح» معنا بالمنزل؟

- التعليات هي أن أسهر على راحتكم اللبلة . . وأن أوصلكم إلى والسقالة و مع حاجياتكم ؟ في السادسة صباحاً ! هذه هي مهمتني !

صمت المغامرون ، إذ لم تكن هناك جدوى من انتزاع أية معلومات من هذا الرجل الصارم ! إنه ينقذ التعلمات التي صدرت إليه من خالهم بحذافيرها ! . . وإن كانوا قد

شكه منحصت في هد برحل في أدرهم أنه فعلاً رسول من قبل حاهم ؟ وكن كاب هبشه توحي إليهم بالطمأنية . . فأمنوا إليه . .

أيقطهم خارس في لحامسة صناحاً وكان البحر هادئاً ، والجو صنحواً ، والسماء زرقاء صافية .

قال ه عامره: يا لحسن الحظ .. الجو جميل .. ستكون الرحلة في البحر محتعة ... والصيد وفيراً ! الحارس لا يعرّبت هذا الصحو ا فالمحر الأحمر متقلب ا . الآن هادئ .. وبعد ساعة ثائر هادر ! . فهو بحر لا آمان له ! .

عالية: وماد يتعل الصيادول الساكين تمركبه الصعيرة. إذا ثار للحر عليهم فحاه وسط عروش والأسماك المتوحشة ؟.

الحارس: ينحثون إلى أقرب هكنّ . ا . إذا كانوا في عرض البحر . .

الحارس: هو مكان آمن هادئ، تعميه الجزر والشعاب المرحابة، وتصد عه لأموح والعواصف والأبواء! وهدا ما ستعمونه إدا هاج عبيكم المحر محاه!

عامر: وهل ينتـظر أن يثور البحر اليوم؟ إن الشواهد لا تدل على ذلك !

الحارس لا حديد ! وكن قد تصادفكم « يَوْةُ الصليب » ! وميعادها الآن في سبتمبر ! . . . سوف ينقلب فيها البحر رأساً على عقب !

عالية برحم لا تصادف الوال بصصر إلى المحوم إلى المحوم إلى أقرب وكنَّه !

الحارس: هذا مستحيل! ستداً في ٢٧ سبتمبر، وتمكت ثلاثة أيام... إن ونؤات، المحر لأحمر كالساعات الدفيقة . لاتقدم ولا تاخر! ولدينا منها في العام أربع عشرة ونؤة؛!!...

كان المعامرون يستمعون إليه ، وهم يدعون الله أن يحتر لأحمر يحتيه شرّ هده الله سه ساء العهم قد ما إلى محر لأحمر لكي متعد عصبهم سرهات حرية هادئة ، مصد تمين يستحرحونه من عرفه لا أن يصرعه لاهم حالاه عام الله عام المصد عرفان ما مدر قبل وأسمات ، ماركاد المعترسة داس لأباس خاذه الله فها م يكن هم في الحسيان!

«كل ماد بتعدال لآلا بهم سلحرول بعد سامه «حده ، بحده بتعلم مسعد هذا بلحر ها ألى بتقلب العدال المحدد بحد ها تلك بتقلب العدال المحدد و معدد بالمحدد المحدد الم

ولكن أين هو خالهم؟ لقد اختنى أثره! كانوا ينتصرون ولأمس أن يبيب بينه معهم في مسر، وكنه م يفعل! . . لقد انتدأت الهواحس والوساوس والمخاوف

تسورهم على مصيره إن العسوص والإبهم يكسف عمرونه عجيمة الماكان في مكانه با يرس إليهم وم كلمة واحدة يطمئنهم فيها على حاله ؟

وصلت بهم السيارة إلى الشاطئ، وتوقّفت أمام سفّالة تمتد دحل المحر شاهدوا رورقاً حاربًا دس يرس حواره ، بحرسه بعض محرة من الحبود باله من زورق قاخر لم يروا في حياتهم أجمل منه 1 .

قادهم أحد البحارة إليه ، وهو يقول لهم :

- « الرئيس» في انتظاركم داحل الزورف ، ،
وما كادوا يدخلونه ، حتى فوجئوا بالصيّاد ذي 
شرب عند ، «هم ممست عجمه اعبادة وريش في 
وحوههم ! . .

فصاح المغامرون في صوت واحد: خالنا امحدوح ا!!.

قار عامر حعشا بعيش على عصاما في لأربع والعشرين الساعة الماضية! . . لماذا كل هذا الغموض؟ .



الوقت أمامنا للحديث ،

أحد لروام لفوى تمحر ساب للحرادادي و سرعة فائقة وأداب المحدوج المحدد الآن بعجمة القيادة . عد أن أراب شارية المفتول ، ومسح وجهة من آثار الأصباغ والألبان . فعاد إن أدية تقسيعي المسحمتة مأدفة الولكية احتفظ بملايس الصيادين ا

جلس المعامرو، يستَه ن حوله في غرفة القيادة الصعيرة ، وهو يشرح لهم ما ختى عليهم من الآلات الدقيقة التي تكتظ بها الغرفة . .

ول الممدوح الواهم ما يمتار به هذا يورق . هو هذا خهار! إنه حهار لاستكلى للإرسان والاستقال! سوف تكون على اتصال مستمر مع مركز القيادة! . . ثم أخرج من جيبه خريطة رسمها بيده ناولها لهم : وقال :

- هذه هى خريطة المنطقة . أهرموها جيّداً ؟ . أحدو، يتتحصوب خريصة ويدرموما بإمعال وكال عامر، يعر هم عصوب مسموح الأسماء مدوّنة عبيه حريرة «شدو ب، ، وهى أكم خرر في منصقة ، هده هي جزر و الجماتين و الثلاثة . ، والحفتون و الصغير يليه المتوسط . ، ثم الكبير ! وهذه هي حريرة «نو رماده» وهذه هي حويرة عود هي عود المحدد وهذه هي حود الحزر مأهولة !

عالية : هذه أصلح منطقة للاختفاء . . لن يخطر على مال أحد من مطارديك أنك تختنى فيها !

محدوج بن الحفتون، بصعير أولاً فهماك سنجد سقاله صعيره بمكن أن ترسو عليها - وتمكث فيها يو ما ا عارف : وبعد ذلك ؟

ممدوح : سنتجوَّل في المنطقة بين الجزر .

عالية : وهل سنمكث طويلاً ؟

محدوج: أسبوع . . أو أسبوعان . . حسب عروف المد حصرت معى حياماً وطعاماً وماءً يكميما مده طايعه وماء يكميما مده طايعه وإدا احتجابا ي شيء أه صادفتنا بعص عدد ما مساعمل فدر باغياده عن طريق حهار باخياده عن طريق حهار بالاسكى . فترسل ما محدة فلا تحملو هما !

د حلهم لاصمثنات من قول حاهم ، المرعم من ألا الحاطر كان يبدو لهم جائماً في كل موجة .

وبعد مناعتین بقرید لاحب هم أشدح و خفاتین و شلات، وهمی نتجاور فی لأفق لفریب کالأهر مات قال و محدوج : سطیل بعد عشر دفائق المياه العميقة .

قال « محمدوج » • و لآن إدل خيطك معبداً ، ودح المنعقة تسبح في الماء كالمسمكة . وكن حدراً ! فقد تأتى لك بوحش كبير ! .

وهكد حلس لمعامرون حون «عامر» والرورف يسير به يتهادي فوق سطح الماء، وخيط سميث يتدنى معيداً يسحب وراءه الطّعم المعدني اللامع!

کات الرهای تشمیکها، وهای النظار أن بروا الضراع الرا الحجها، والی هد الوحش کمیر لمنظر! الضراع الرا الحجها، والی هد الوحش کمیر لمنظر! قالت وعالیة و : تشخع یا وعامره ، ، عن هما حوارك ا

وإذا وتعامره يشعر فحأة بما يشبه الحجر الثقيل بحذبه ، حتى كاد يقتلعه من كرسيه ويقدف به في الماء ! صرح فيه «مجدوح» : لا تصطرب يد «عامر» أسبكة ضخمة ! . . دعها تسحب الحفيظ ! . . تمالك أعصابك !

### الاتصال بمركز القيادة





صب ، ستن حدد ما بدف على دانى مبر من حباط سابلون سميكة ، ومربوط فى بهاية لحبط منعته ، معدية لأمعة مستطيعة نأحد شكل السمكة ، مثت فى ذيلها صنارة كبيرة حادة ،

جلس « ممدوح » بجوار « عامر» يدلى إليه بالنصائح والإشارات . فقد كانت هذه أولى تعربه في نصيد في

وبعد نصف ساعة من المقاومة العيفة بين وعامره و والوحش الغائص تحت الماء وهذا يشد تارة وذاك حدب ت و أحرب في صب الإدلات و بحاه و حنى كادت تغور قواه !

ورد بالدخش بهار فحاه ولمين عريكته عد سفير عامره ا فأحد يسحب هد اللفن رهب بكرته في صعوبه باعه ، حتى أنى به في حداء برورق ، حث كان المهدوج يستعد لابسانه عضاف صايل من نصب ا وما كاد وعامره يرى السمكة الضخمة في قاع برورق ، حتى دهب عب بعب و لارهاق فحاه ، وهن

قال « ممدوح » هده سمكه بادره من بوع « بنديه » الهاخرة ! . . إنها تفوقت يا « عالية « حجماً ووزناً ! ! . .

من الفرحة والسعادة .

عالية: الآن لا خوف من أن ينفد طعامنا! هذه السمكة سوف تكفينا شهوراً!.

محدوج . من مسجتفظ مها في ثلاجة الرورق الكبير . حبى حنّظها مكون شاهداً على برعة «عامر» وشجاعته في الصيد !

تكاعب لحميم على حمل لسمكة الصحمة ، وألقوا بها في الثلاجة الواسعة . وبعد ذلك وجّه وممدوح ا الرورى في له وحدر عا حور هادئ على شاطئ حويره والجهتوب الصبغير وهناك أنتي مراسيه تحدار سفالة صعيره مند مية . ختبي في طلّ حرف صحري عب وأثده هدد أعملية المحرية لماقيقة . كاب المعامروب بعجوب تمهارة حاهم وحبكته في تفادي عسجار البائلة وبشعاب مرحبية حاذة مكنه لاشك يعرف مواقعها حید . مع ب حتی تحت سطح ماء ، کامشراك لتی تنتظر وقوع الفريسة ! .

وما كاد محرّك الزورق يتوقف حتى انتهت «عالية» وقالت :



and the contract of the contract

- ما هدا ۴ إلى أسمع أرير طائرة !

تصنّت لحمع وتصعوا إن السماء برواء الصافية . فرأوا نقطة صعيره ، بدت لهم كنجم فضى معنى بين البحر والسماء ! .

قال « ممدوح عریب ا هدا آخر ماکنت ابتطره هما ا

عامر ، مما هو محه العرابة في أن تري صائرة تحسّن في السماء ا

عارف . الصائرات لآن تملأ سماء ، حتى أصبحت تزاحم الطيور في الحو ! .

مملوح · ولكن هد الصريق لا تسكه الحطوط الجؤية العادية !

صمت ه محدوج ه وتناول من يد ه عامر ه منظاره ، وصوّبه نحو السماء ، وتمتم قائلاً :

ليست واضحة إن كانت طائرة بحرية أو برّيّة ! أرجع «ممدوح» المنظار إلى «عامر» وجلس في مواحهة حهار اللاسكى. وأدار بعص لأرزار. فصدرت عام أصوات صغيرة متفضعة

مملوح ، ماكنت أحرة على حروح كم إن عرص سحر ، لولا وحدد هذا حها لآن بمكنى أن أبعث رسائل يوميه إن مركز المبادد هبًا ما ممل حاجيات لى الجزيرة بسرعة ! .

قادهم « محدوج » إلى مكان مسلط تست فيه لعص خشائش ، وتحيط له الصحور العالية الله لصله لصله حيامهم ، محمد ما في لره رق من طعام وأمنعة ، وأودعه ها في شن منسع لين صلحرين ، حتى لا تكتط به حيامهم الصغيرة ! .

وقد احدار دم المدوح الدد مكان تقربه من شاصي سحر ، فيه لا يبعد عنه إلا أمثر أمعدوده وبد يسهل عليهم العدص و لصيد و سناحة دون مشقة أو ساء الله وبعد أن بتهو من بطب عجيم ، أحرج عامر دواب العوص وهال : هيا بنا إلى بناء الله .

المملوح · سأدهب معث الله في حاحة إلى حمّاء عارد . .

سمارة . وأن كديث سأساعدك في حمل محصول السمك ! .

عالية: حاذر من القروش با و عامره ! . وعد إليها سالماً ! .

عامر: ألا تأتى معنا يا وعالية و؟ عالية لا سأستريح فسادً فأنا أشعر بالنعب عارف وأنا سأمكث مع «عاليه» حتى لا بركها وحيدة !

مدوح لاتصى بالسابة العمد بأحر قبيلاً سدهب إلى مكان منظرف من لحريرة ، ولكنه يصبح للسباحة ، ويعج بالأسماك الكبيرة . .

وبعد الصرافهم، الهمكت عالمة، والعارف، في اعد د الحيام بالكليم والمطاطين استعداداً لليل وما إن انتها من ذلك، حتى توقفت اعالية،

وأشارت بأصبعها نحو السماء، وقالت:
- ما هذا؟ أطائرة ثانية ! ! . . . انظر يا دعارف،
ألا تراها؟ . . . ماذا تفعل هذه الطائرة هنا؟
عارف: أراها طعاً . . فهى واضحة ! .
عالية : هذا عجيب ! ألا ترى هذا الشيء الذي

عارف : أين المنطار ؟

نحثا عن لمنطار فی کل مکان ، ولکمهم لم بعثرا علیه .

عالية · رأيب شيئاً أبيض يسقط سطه من الطائرة ا أرحم ألاً بكون في حصر !

عارف اساف يفتر ما حاما دلك الاله المهم شاهدوا ما شاهدوا ! وأعتقد أن «عامر» أحد مطاره

وبكن سرعاب ما تلاشي كن أثر الطائرة ، فانصرف المعامرون إلى عملهم.

در الده حاراً ، والسماء صافية ، وإلا كالت بعص السحب المليدة بالغيوم تظهر في الأفق العيد قال عارف، وهو يثبت أدناد خيام خو يدر بعاصفة ! فضحكت عالية ، وقالت : هذه نوة

معدند و مسر محدوج المنعه السمرة الوها بحسل المحكة نادرة ملوبة وقال : انظرى يا اعالية الله المحكة التي اصطادها الاعامراء النها سمكة السمكة التي اصطادها الاعامراء النها المحكة الله المحكة المحكة

صاحت «عالية» من الدهشة : وقالت : صحيح إنها مشه «رهمة» تدم بأنوم وهاهود مقارها لمقوّس الحاد 1 يالها من سمكة عجيبة ! ! .

م وصل اعامر بنه دى وهو يعمل من بديه سمكة كمبره وقال هد هو عقع لدى سأى ما ماعث المعث المعترس الساعب مه لشرك هده لبية ، و من أن نقع هيه حتى الصباح ! ،

وبينا ه عامره يحدثهم عن مغامرته تحت الماء وسط شعاب والأسمات المتوحشة ، إدا « لعالمية » تقول فلح أه مل شاهدتم الطائرة؟ ! .

عمدوح: طائرة!!.. أين ؟ لم أر أو أسمع شيئاً! ربما كنت أسبح تحت الماء!

عالية . كه شاهده أنه مه عارف العسما رأيها شيئا أبيض يسقط منها ببطه !

ظهر الوجوم على وجه اممدوح؛ وقطَب من حبينه، وقال\_\_\_

- مظلَّة ! ! . . . أهي مظلة ٣

عارف كانت بعيدة حادً عدّ اقد تكون مصد ا ا أو قد تكون سحانة صغيرة من للحان الأبيض ا عالية : إنّ من المؤكد أمها كانت تهض من الطائرة بنضه

عامر: ولكن لماذا تبدو مهموماً هكذا يا خالى ؟ ممدوح: يداخلني شعور خفيّ بأن شيئاً غريبً جرى

حولنا . . أقصد بخصوص هذه الطائرات ! . عارف : هل أنت متأكد ؟

المدوح: لست متأكداً تماماً ! ولكن يجب أن بحترس وناخذ أهبتنا ! . مأدهب إلى مرورق الآن لأبعث برسالة الاسلكية عقد يكون الأمر على حاس من الأهمية والحظورة !

وما إلى عادرهم المدوح الله المورق ليبعث رساله للاسكية . حتى صهد الاهناء و لحدية على أوحه المغامرين ، وقال الاعامراء : ماذا يقصد خالنا بكل دلك المصد ألما على ألوات معامره حديدة المحارف : أية مغامرة ! ! . . فالحور قاحلة . . وليس

أمامها إلا سحر المسع المأسماك والرباح التوارس تعام حالما إلى الأعجب حقًّا الماد ماد يمكن أن يعدث المالا شيء صعاً ا

## الرحلة المويبة



سمارة: سنسأله عند وصوله . على الأقل لكي

قال وعامرو: مل

ياترى وصلت الرسالة إلى

مركز القيادة ا

وصوله . على الأقل لحي لطبيرا

عارف: ولكن في الوقت نفسه بعب الاحرجة

لكثرة الأسئلة . . أقصد بشأن هذه الطائرات ! . .

عالمية . أنت محق في قولك يا دعارف، . . فقد يكون هناك سر لا يرسب في إفتانه ا

ولكن المحدوج الوقر عليهم منتقة السؤال و لإحرج . وباهرهم نقوله عند وصوله :

وصلت الرسالة وتسلّمتها القيادة والحمد الله . .

وليس هماك ما يوحب القس والآل وقد حل الطلاء يحس سال سام حنى ستيقط مكرين هاكر يوم مشحون بالعمل.

عالية سده أولاً مع «عامر» ساعده في مصت الشرك للفك المفترس ! . . . ثم ننام معد ذلك . . .

حمل العامرة أدانه عاصة نصيد لقروش ، وتبعه المعامرون وهم حبوب الطّع الكير وبعد أن أصعم السارة الحاده به ، ربط سلسة الحديدية ، وعلى تعد خمسة أمنار من عصدرة ، صفيحة فارعة محكمة العبق ، ثم سبح بعيد سن شاصيء وهم سبحب السسية ولصفيحة وراءه ، وتركها طافية على سطح الماء ، ورجع مسرعاً وهو يسابق الربح !

وبعد أن ربط السبسة بإحكام في صحرة متية . وقف المعامرون يشاهده في الصفيحة القارعة وهي تطفو قوق سطح الملاء تداعلها الأمواج .

قال «عامر» لقد النهت مهمتنا ! . . هيّا بنا .

عالية : هل تريد أن تمهما أن هذه الصفيحة ستصيد لنا قرشاً طوله ثلاثة أمتار ! . .

عامو: بل أكبر.. إن غداً لناظره قريب!..

وقبل شروق بشمس كان المعامرون قد بتهوا من تباول الطاطئ وطارهم . ثم حرجوا مسرعين في صريفهم إلى الشاطئ ومعهم المحدوج ا . وماكادوا يصلون حتى صاحت اعالية ا :

- لقد اختفت الصفيحة ! ! . . هل أكلها القرش ياءعامره ؟

بطق «عامر» بصادت محتوف المرّه لأثاره و نفرح . وقال :

عامر: لقد وقع في الشرك. . . ستطفو الصفيحة قريباً فوق سطح الماء بعد أن يصيبه الإرهاق إ وبعد قليل طفت الصفيحة . ثم ما لبثت أن غطست . . . لتظهر من جديد . . وهكذا ما بين عطس

وطفُّو . . حتى كاد ينتصف النهار .

و حبر أقال الممدوح اله قرش حتار القد قاوم صال على المراكبة على وشك الامبيار السحاول سحد ا

تقدم باعدوج با وحلقه المعامرون وهم يطنقون على المسلمة حديدية با وأحدو بسحموم إلى الشاطئ لكل ما فيهم من عرم وقده با مأنامهم يتدرون في مسابقة بالشائا الحل الحلل الم

الساعة ! . . لا في الماء ولا على الياسة ! .

وما با رأوه صريعاً على الشاصئ . حتى دهنت علهم الرهمة بال الموجئ على الشاصئ . حتى دهنت علهم الرهمة بالرهمة بالرهمة الرهمة الموجئ على المول ولا قوة ! ! .

كان طوله يناهر الثلاثة الأمتار، ووزمه يزيد على الماثتي كيلوجرام !

قالت عالية ؛ ماذا سيصنع بهذا الوحش ا إنه بحتاج إلى وونش، لرفعه إلى الزورق ! .

ممدوح لاحية له في نقبه! والرورق لا يتسع له! . . سنتركه في مكانه فقد يعثر عليه بعض الصيادين .

عامر: أو حتى يصير هيكالاً عظميًا ! . . . . معدوح تفصد هيكالاً عصره فيًا فليس الحرش عظام ! ! .

رحع معامروب إن حيامهم ممهوكى عوى ، وقد أصادبه حده أمل شديده الكلم للحشروب على صيدهم الثقيل الذي لاحيلة لهم في نقله ! .

ولكن لا بأس . . فقد التقط له وعامره صورا مهرّنة . والمعامرون يستقول حوله . وكانت ه عاليه العسع قدمها الصغيرة على رأسه في زهو وفخار! . . إن

أصدفءها ألى يصدفوها عندما سيروى هم فصنها وكيف أنها أخرجت هذا الوحش بيديها!!.

وما يا مصلو إلى عليه . حتى فاحاهم الممدوح ا

- يمكنكم الآن أن تستريحوا قليلاً . أما أن فسأنتهز هده عرصة فين أن ينقب حة نشحة بالرورق في المياه مجاورة . عامر : إلى أين ؟

محدوج حال خرراق هذه منطقة الس أدهب

عالية كس ٢ محدث ١ مسأتي معث إدا

محدوج بن سأخر وحدى هذه بترة ا . . هذه المرة

أصدبهم عاجده ، وبه خسم حيفة من أن يكون هناك

م يعيه عبه . لابدأ بها رحمة من رحلاته العامصة وإلا لكان اصطحبهم معه ! . . .

فسأله وعامره : هل هناك ما يوجب أن تذهب

عالية : هل حدث شيء ؟ . . هل تخني عنا شيئاً ؟ أجاب وممدوح، بعد تردّد :

لا . لا . أبدأ ! فقط أريد أن أذهب وحدى لأكتشف لكم أسب الأمكية لآحدكم إليها ا

وبعد أن تركهم ومحدوج في وحدتهم ، قالت وعالية و:

- إنها حجة واهية لا تدخل عقولنا ! لأنه يعرف المنطقة جيدًا!

عارف أعتمد أن سيه راهد العائر ب دحا في هذه الرحلة!

سمارة: سدع به أن يرجع إليها سد ا كم هم فطبع أن سنصع في هذه الحريرة بها للمسامس الأية سنا فيها

عير النوارس !

عالمية : وهل نسبت هذا الوحش الذي يرقد على الشاطئ !

صحت معامرون على قول « طالية ؛ وبسو ما هم فيه من هم وكرب .

م يكل أمامهم ما يفعلونه . سوى شحوّ ي أحاء الحريرة صحرية ، إلى أن يصل الممدوح ، وكات عالية ، تطمشهم قائمة . لا تقلقوا ! سوف تسمع صوت المحرّك في أية لحظة وهو يرجع إلينا ! .

ولكن الشمس عالت في الأفق ، دون أن يصلهم صوت المحرك . . . أو صوت و ممدوح ه !

وعدما حالت ساعة الذمنة مساء ، وأصل عملام على الحريره ، لم يحد لمعموون حدوى من الحبوس والانتصار ، فآثرو بدحول إلى حيامهم ، وبكن الموم حافاهم نظراً لغياب خالهم ، ،

وبعد أن كاد اليأس يقتلهم ، إذا بهم يسمعون

الصوت المرتقب! . . صوت الزورق . . لقد عاد الممدوح ، .

فهتوا من رقادهم يسرعون الحطا على ضوء مصرياتهم خو مرساة فهوحتوا الممدوح الا وهو يقس خوهم سيماً معالى فارتحت اعالية الى أحصاله وهى تكى وتقول الى بسمح لك بعد الآل أل تدهب وحدث الاكبف بتركب هكد بها بنشك والحوف المعافر : ماذا حدث الا

محدوح: لاشيء!! مجرد احتياط!! . . لم أشأ أن أرحم في وصح الهار ثلا تكتشفني الصائرات! فانتظرت حلول الطلام . . .

عارف ومش أحاف ٢ وما هي حكايه الصائرات له ؟

صمت هممدوح وطويلاً ، ثم قال بهدوه :

- هناك أشياء غرية تجرى حولنا على صفحة هذه المياه النائية المنعزلة ! . . لا أعلم على وجه التحديد

ما هي . . وهدا هو ما أريد أن أميط النقام عنه ! ! .

عاهو : نحن لم ثلاحظ شيئاً مريباً يلفت النظر !

عارف ن أنهم إلا ظهور هذه حائرات و بني فد

تكد محاد عارف في طريفها إلى الشرق لأقصى ا

محدوج حدم تركتكم لأستتل الرورق . اكتنفت

سمارة إدرام أبي بهده نقشور عدارحذي الدما المحدوج : وهذا ما يخيرني ! .
عاهو : قد يكون بعض المهرّس المعدوج مستحيل فلحل برقب الشوطي، والحرر بين بهر وبصرات عليها حصار لا يمكن احترقه

. ! ! 4111

بين ١٦٠ ونصرت سبه حصار لا يمكن احترقه عارف: المهم . . . هل أنت متأكد أن أحداً لم يرك ؟

عامر: قد تكون هناك معض العيون تبث في هذه الجزر.. تراك ولا تراها!!.

ممدوح : هذا مستبعد ! . .

عارف: ولكنه ليس مستحيلاً! وماكان لك أن نجازف!

عالية ١٠٠٠ السر أنك أتيت هنا في إحارة لتحتفي فيها كنية عن عيون أعد ثك ١٠٠ فإدا كتشفوك كان في دلك هلاكك 1

ممدوح لا أعتمد أن أحداً منهم سيتعرف عنى وأنا في ملابس الصيادين هذه ! . سيعتقدون أتى ريّس مورق ا

عامر على كل حال حل لا بوافق على رحلاتك هذه نرحوك أن تكف عنها حفظاً على حياتك ! . . سمارة : وعلى سلامتا ! ! .

### سجماء الحزيرة:

وفى الصباح التالى كان كل شيء يبدو طبعيًّا . فقد نسى المغامرون مخاوف الليلة الماضية مع بزوغ ضوء أنهار

أحد الأعماوح يهات عديه، والمدال حيده في الترقية عهم، مع داث

عندما ظهرت طائرة وأخذت تحوم حول الجزيره ، أمرهم الله الله على وحوههم ، وألا يصاو كدانك إلى ألا يُغتنى أثرها تماماً من الحقو!

قال المجمدوح الأطل أن حيامه لا تصهر من حا ا أرجو هذا على كل حال ! . . .

عامر: هل تريد أن يرانا أحد؟ ! . .

ممدوح: ليس في الوقت الحاضر على الأقل! .
و د سمعتم صوت صئرة فعسكم بالارتماء على الأرص قوراً! . ولا تشعلوا نار ا

وهكد صل الحميع دول حراك ، ووحوههم تعصل بالأرض ، إلى أن الحتنى كل أثر للطائرة ! .

مر اليوم عليهم لسلام ، ولكن ، ممدوح ، ، وهو الحلير المحر الأحسر ، للأ يتحوف من حالة الحويّة لتى سادت للمصقة فحاه في فقد اشندت حررة ، وسكن لربح ، وهدا البحر ، وظهرت الغيوم السوداء في السماء ا ، ، إنه السكون قبل العاصفة !

وعندما حل المساء ، قال لهم «ممدوح» إنه سيدهب بن مرورش بعد قبيل ليتصل بنيادته في العردقه ، ويتنبى منها بعص الرسائل والتعليات ! ،

وقبل أن يغاهرهم ، أوصاهم قبل أن يتوجّهوا للنوم ، أن يقوموا بإحلاق أنو ب الحيام ، ولتثنيت أونادها حبّدا فحوّ إلىدر نقباء عاصفة رعدية شديده ، فد تصح بالحيام



قو الأنف المقوس

ومن قيها 🗜

وعدما تسلّ محدوج الله الرورق . كان معامرون يستعرفون في نام علين ، إثر إجهاد يوم الطايل حسن المحدوج الأمام جهار الإرسال وأدار الرزار ولكن نظراً بندء هنوب العاصمة الرعدية ، كان الاصطرابات الكهربية والشاشرات تصد عليه إرسال أو تنقى برسائل ، وتعدر عليه الاتصال نقيادته ا

وبيها هو پهمت في عمله ، إد خُبِل به أنه سمع صاد أ يأتي من سحر فأحد يستمع إليه ناهنهاء بعد أن أسكت الحهار ، ويكن صابت الربح كان يستد . فضعي عني الصوت ، ولم يعد يسمع غير صرير الرباح ! .

وفحاً سمع صور يصدر ور ،ه عن قرب ف نفس بي لحنف وهو ينتصر أن يرى أحد المعامرين حاء في صب أو سؤال ا ولكنه فوحي نوحه حامد لرحن قبح لمنصر. يحمل أنفأ مقوساً ، ينظر إليه شذواً ! .

وماكد الرحل براه ، حتى صاح من فرط الدهشة أهو أنت؟! . . ماذ تفعل هنا؟! . . . قفر المدوح ، من مكانه ، ولكن الرحل كان يجمن في

يده هراوة عبيطة ، ويقف ساب عرفة لقبادة يسدّه عليه . ه كان منه إلا أن عاجله نصرية قاصمة بهراوته ، فوقع على أرض الغرقة مغشيًّا عليه !

ثم نفح الرحل في صفارة . فدحل إلى الغرفة رحل آخر . دو لحية كثة . جنس في باده مطرقة حديدية ! الرحل ذو الأنف المقوس : الطر! ! ياله من مفاحأة أن نعثر عليه هنا!! . . هل تراه يعرف عنا شيئاً ؟ الرحل ذو اللحية . مادام هو هنا . فلاناد أنه يعرف الكثير! . .

وأصدر إليه الرحل دو الأعلى لمقدس ، وكان بعدو أنه لرعيم ، الأمر بأن يقيد المعدوج، من بديه ، وقال : سلحبره على لكلام ! . سلحعل الكلام يتدفق منه كالسيل !



فالحر المحاوي إلحل طبيل طاوه بصديه و

حسه الرجلان إلى الحارج ، وألقيا به بعنف في قارب صعير يرسو بجاب حروق

قال والزعم : هل تطئه وحده با عميرة ؟ ! . عميرة عند دنث ا فقد وحداه وحبد كان ا وبالأمس عدما شاهداه في عرص محر عد حريرة والجوبال ، لم يكن يرافقه أحد ! مع أنه لم يكن يدرى أننا ذاقه !

الزعيم: وأنا أيضاً أعتقد أنه وحده! . . ومع ذلك يعسن بنا أن بخطم زورقه!! . . فقد يستعمله غيره! عميرة: واللاسلكي أيضا . . يجب الاحتياط! صعد وعميرة اللي مرورق . وأحد عمرت مخرك والجهاز اللاسلكي بمطرقته حتى هشمها تدماً!

عاد الاعميرة إلى القارب الصغير بعد أن أبهى مهمته تم حدّه سرعة حو روزق حارى سريع ، كال ينتظرهما على مسافة معيدة من الجزيرة .

نقلا وممدوح و إلى الزورق المحارى . وأدار مرعبم

محرّکه ، وأسرع به بعيداً عن الحويرة حتى المحتى في المحر العريض ،

كل دلك والمعامرون يعصون في نوم عمين . هائين الأحلامهم السعيدة الهادئة !

وعددها استيمصوا في الصماح ، لم يحدوا الممدوح ا

قال عالية البن خالى؟ . . عامر: لابد أنه بأخذ حمّام الصباح . . عارف : لا أعتقد ذلك . . فالحو ردىء !

سمارة: أيكون ذهب ليبعث رسالة من الزورق؟ . .

الدفع الحميع حو الشاطئ وهم يقاومون الرباح الشديدة وكبهم م يحدوه هاك! . . فدهوا إلى لرساه . . وكبهم لم يروه على سصح الرورق! . إدن فهو قي كالينة القيادة .

مصاحت «عالية» بأعلى صونها حالى! حالى! هل أنت هنا؟!.

ولكن لاحس ولا خبر من «ممدوح»!

ولأول مرة الناجه القلق ولحوف على حاله ، فقد شعرو في قرارة للسلهم بأن حطراً داهماً حقياً أحاق له .

قال «عاهو»: ربما هو يستكشف الجزيرة؟

عارف ، مادا يستكشف فيها؟ إنه يعرفها حبثاً وأحيراً تشخم «عامر» وصعد إلى لروري وهو يتردد

وم إن دحمها ، حتى سمعوا صبحة «عالية» تصدر عنه ، جعلتهم يتدافعون في أثره إلى الداخل .

في دخول غرفة القيادة . .

كان «عامر» يقف في دهون وهو يشير حو الحهار لمهشم ويقون الالمكارثة لتى لرلث عليه التحقيم حهار اللاسلكي 1 من فعل ذلك ؟

صاح «عارف»: وانحرّك أيضاً ، هذه كارثة أفدح!.

أما وعالية و فقد أحدث تتمتم قائمة الأين حالم الا المارة : خطفوه ! . . جاءوا وخطفوه وبحن نيام !

عالية: أرحو ألا يكون حدث له مكروه . . وما العمل وحل سحداء في هده الحريرة تقاحمة . لا حب لل ولا قوة . . . ياله من مأزق ! .

سمارة : والأدهى من ذلك لا أحد يدرى عنا شيئاً!!. لقد انقطعنا عن العالم!.

حسل معامرون في هدوه حون الحهار عصم وصو هكدا لا بسس حدهم نكسه من فرص عصدمة عاسبة . إلى أن قال وعامره : هذه ليست حقيقة ! . . . بل هو كابوس ! .

عارف : لقد فقدنا كلّ شيء في لحطة . . خالنا . . والزورق . . والجهاز ا

عامر وكس م بفقد لامل ا دعو، عكر كيف حدث ذلك ؟

عالية أن ن حال بتوحس شرّ من هذه بصارات ا ولدلك تركما في الحريرة محرح إلى للحر وحده ا سمارة: وأغلب الظن أن الطائرات اكتشفته!!

عارف . ونظریقه أو نأخری عرف عصابة أنه يقېم فی هذه الجزيرة . .

عامر: معقول ! . . ويمكنهم في هذه الحالة أن بتعوه بمنطار مكبر !

عالية : أه م لم يدهب حال أمس إن الرم ق سعث الرسالة الما حدث ما حدث ! ! .

سمارة: بالعكس!.. لو لم يجدوه في الزورق.
للمحثوا عنه في الحزيرة وأسروه!.. ونحن معه!!.
عامر: إذن فالعصابة تجهل أننا نقيم في
الجزيرة!.

عالية: وما الفائدة مادمنا سجناء.. وليست لدينا المسيمة لمارحة الحريرة وهم يعسول دلك حيث المستجد عامر: ليس هذا أول مأزق نقع فيه.. سنجد عرجاً !

عالية : كيف؟ دلّتي على مخرج واحد معقول . . . عامر . أعتقد د قبادة لسم حل سنرسل ما المحدة .

## في جحر الأرانب

وما إن بلغت الحامسة بعد الظهر، حتى تعالت الأمواج ، وأخذت تضرب الشاطئ الصخرى بصوت يْعَاكِي هَرْجِمُ الرَّعَدِ ، واشتاناً هبوب الرياح، فاقتلعت التوارس من أعشاشها،

وصارت بها في الهواء ولم يبق

في الحزيرة القاحلة عير المعامرين!

وعندما غالب الشمس ، نظر «عامره إلى الغيوم السوداء المتراكمة وقال:

هذه هي والتوقو في طريقها إلينا . . . عالية وما المفاحة في دلك ؟ عن سطرها مد . FAU بعد أن توقّفت رسائل خالنا ! . .

عالية : هذا أمل ضعيف ! . . فالمنطقة مترامية الأطراف . . وتضم عشرات الجزر القاحلة . . . أم صمت " عالية " قبيلاً وهي تمكّر . ثم فاحاتهم بقولها: عندى فكرة!!.

عارف : أتحفينا يا وعالية ، بأفكارك البرة ! عالية بشعل بارأكمبرة في على مكب بالحريرة !! وبهدى الباحثون عنا بدحام أثناء المهار ، ومهيمها في الليل! ما رأيكم ؟

المهارة : هذا ممكن وسهل ! ولكن قد يهتاني -١ الأعداء إلينا قبل الأصدقاء!! .

عالية: ولو ! . . لامد من انجازفة .

عارف : وأين ختسي ؟ وليس في لحريرة مكان واحد يصلح للاختباء !

وأحيراً اتفقوا على اتباح بصبحة «عالية» ماداء هباك أمل ، مهم بكي صعيف ، في أن يجرحو ١٠٠٠ من ورطتهم

عارف عقط مرحو لأ تصبح حيامه أثماء لبيل ا سمارة: يجب أن نستعد للأسوأ.. منتبت الأوتاد جيداً.. هذا كل ما يمكننا أن نفعه...

دخل وعامره و وعالية و إلى خيمتها ، في حين دخل وعامره و وعالية و إلى خيمتها ، في عدد حل علام وحاد ، والند عصر بهص بعراره ، في يسعهم إلا لا تتحاء إلى الحيام ، والنوم المبكر ! . .

والمالية «عالية» تستمع إلى فسرير الرباح ونقر المطر . حيها قالب لأحيه «عامر» بالري ماد يفعل الآل حالما «محدوج» لابد أنه قلق علينا ! .

عامر: باللخسارة! . . كان أملنا أن نقضى معه إجازة ممتعة! • إد بنا سحناء هنا وسط الأبواء والأعاصير ولا يعيم إلا الله وحده أبى حاله الآل الأو مادا ععلى به هؤلاء الأشقياء!

وفجأة . . . اجتمعت عناصر الطبيعة المدمّرة . . من رعد وبرق وسيل ورياح . وقست الدب من حوهم إلى

حجيم ! . فاهنزت الحيام كالريشة في مهت لربح ! وصرخت «عالية» : خيامنا ستطير ! ! .

وماكادت تتم حمدها ، حتى وحد المعامرون المسهم ولاشىء يحمدهم من السيل سهمر ، والربح الصرّصر ، والرق الحاطين التى والرق الحاطين التى والرق الحاطين التى كانو يتدثّرون مها أما حيامهم فقد حملتها برياح معها إلى حيث الا أحد يعلم !

صاح فيهم «عامر» ؛ هيّا بنا نحتمى فى الزورق ! .
وقال «عارف» ستماسك ولاً و لا لحصا دخيام فى
عرض البحر !

سار الأربعة نحو الزورق وهم يقاومون الزوبعة العاتبة ، وكل مهم يفتص على يد لأحر كالمسللة المتاسكة !

ولكن وعالية، توقفت فحأة وصرخت :

- أين «ممارة» ؟ ! .

صاحوا عليه في لحقة : يا « سمارة الله . . أين أنت

يا • سمارة » ؟

أصاء «عامر» بطاريته يفتش - بحوله عن «سمارة» .

ولم يجد به أثراً ! فد احتى «سماره» وكأب لأرض انشقت وانتلعته ! .

عالية أنكون رياح قد حملته معها إن خريرة ثانية ٢ !

كاد بيأس يعلّ بهم إلى أن لحين إليهم ألهم يسمعه ل صوتاً ضعيفاً كالهاتف !

هد سحيت الله عدا الصوب يبدو وكأنه بعرج من حوف الأرض الصوب المصوب حت قدميه . وحده الأرض العصوب حت قدميه وحده النابعة رأى وحد السماره الصل إليه الولكس كانت رأسه في مستوى الأرض !!!

وما كادت «عالية» ترى دلك حتى صرحت من المرح قائلة :

- هاهوذا رأس «سمارة» ! رأسه فقط ليس إلاً ! ! بن دهب حدد ۱۴

وفى لمح البصر أدرك المغامرون ما حدث له. لقد سنت المسكين في حفرة عميفة . خجمها عن بعين الحدور والأعشاب البحرية !

عامر: هل أنت غير يا سمارة ٢

سمارة : أص دلث ا باولني بطاريتك يا «عامر» .

تدوب ه سماره ، مطارية منه ، واحتنى د حل الحصرة .

وبعد قليل ظهر رأسه من جديد، وقال:

- نعم . . هذا حجر كبير . . يمكننا أن نحتمى فيه من العاصفة حتى الصباح !

عالية ومن لأعداء أبصاً!!

باتو كسهم في المحجر العميق دى الموهة الصيّفة معطّة بالحدور والأعشاب ، عنى منعت عنهم تسرّب مياه السيول المهمرة .

استيقط «عامر» مكراً بطبش على حالة الحؤية أزاح الأعشاب وأطل برأسه ، فإدا به يحد الشمس

ساطعة يبهر صوؤها الأنصار ، والرباح ساكة ، والأمواح هادئة . .

فهتف فاثلاً ياء من يوم لديع سوف يعوض لما عدّاب البارحة !

وكان عمق هده الحفرة يدهر قامة الاعامرا طولاً الكان لابد هم من الفياء المعص الحركات الهوائية للمحروج منها أما العائية الافقد حملها العارف على كتفية لكى تنقد منها إلى الحارج .

وعدما وقف حول عنجة يتصبّعون إليه ، قالت الاعالية ؛

ل يكشف أحد من الأعد ، صريق هد امحاً إلاً إذا هوى فيه على رؤوسنا ! ! .

سمارة · اعداً يحدى وسط الأعشاب المحرية ، وس نهتدى إليه ثانية ، فيحسن بنا أن نميّزه بعلامة عامر : هذه فكرة ! . . سنسد فوهته بصخرة مميّزة ،

نزيحها كلَّما لجأنا إليه . . .

ثم دهب معامرون إلى حيث أحقوا طعامهم في الشق فوحدود كي هو ، وحهرو الأنفسهم إفطاراً فاحراً ! . . . . فالله عارف الله و المولا أن هداما التفكير إلى إحماء متونتنا في هذا الشق لطارت مع خيامنا !

عالية . ولا صصررنا إلى الإحهار على العث المفترس !

عامر: والآن فسرع أمامه عمل كثير مثل السحث عن الحيام وإشعاب البار والاصمئمان على الزورق بعد العاصفة إ

أما الحيام فد يعثروا على أثرها في الحريرة . ولم ثبق منها غير الأوتاد !

فعال ، عامر ، لا تهمُم الحياء فلدينا الحمرة تأه ينا إن أن تكتب لنا النحاة .

ووحدو سار وقد الطفأت على أثر المطر، فأشعبوها من جديد...

ثم توجهو إلى مرساة بالاصمئيان على لرورق وهباك

كانت تنظرهم المعاجرة المدهمة اكن ما وحدوه ها حصاء الروزق تشائر قوق صفحة ماء القد أصاحت به مؤة بعد أن القصع لحمل ، وأحدث تصربه في صحاب مساطئ حتى تفتيت !

أصابهم الحزن والوحوم لما حدث للزورق الحميل. فأرادت وعالمية أن تسرّى عنهم ، فقالت : - لا تعزنوا . على الأقل يمكنا استعال أحثامه وقوداً لشعلتنا ! .

عامو: وبهذه الكارثة انقطعت امامنا سبل النحاة! عارف كبف عدك عطه المامنا في سلطاعت استعاله!

عامو كنا بستعمل محاديف ماحدده به ، حتى حرح به إلى عرض المحر . فقد بنتق تمركب أو سفيلة عامرة ثلتقطنا ! .

مارحوا المرساة وهم يشعرون مالهم والغم. وفي طريفهم إن دحل حريره، توقّعت عالجة وهي

تنصت وتتطلّع إلى السماء.

قال لها وعامره: ماذا يا وعالية و؟ لا تقولي إنك تسمعين أزيز طائرة!.

عالية: هو كذلك إنى أسمعها نوضوح.. ولكن صوتها بعيد!

صاب عامره منصاره و دره في حدم سساء ، و دا به يصبح في دهشة ، وها سال باصلعه بعد الا ها تسقط شيد الراطنة مصلة ا

ماه مارف المسار من حيه با وقال المسيد المسار من حيه با وقال المسيد المسيد المسار من المسار من

عاليه د من ١

عارف يا سس بحدا

عارف مد م يحل حالا .. هاذا يكون ؟ عارف مد تلقى الطائرة هذه الأشياء هناك؟ عامر بالدن خالنا معنا لسعد بهذه الأحداث

عامصة عحية بنى حرى حدد وحد دا تعسير ا عالية لا يادهشي د دهما لأعداء بعد فين بعد مشاهدتهم للدخان في سماء جزيرتنا ! .

عامر: لك حق باه عالية ع . . الاحتياط واحب . . مستعد هم عد مدفعه ، معامرة رهية لا مفر سا الآن من مواحهتها بشحاعة ! .

تعلى معامرون على لا يلده به المراقبة في أعلى مكان من الحزيرة ، وإذا اشتبه المراقب في أي شيء ، فما عليه إلا أن بدد، فو أستحديرهم ، بينحثو إن محنهم الأمين في الحفرة العميقة !

ماد في وسعهم أن يقعده عبر دلك الاشيء صعاراً و مر عبيهم بهم دور أحداث، قصاه كاعاده في السياحة والصيد والأكل والاستراحاء والكهم تقيدو بالنظام الذي وضعوه للمراقبة بكل حزم ودقة ... وفي صبيحة اليوم التالى ، كان وعامره في نوية

المرقة . يفكر في حاله . وهن تمكن من الموار ا وإد كان تمكن من ذلك هل سيأتي لنجدتهم ا كان يمور تمضره في لحهات الأربع يسح له المحر وسع ورد بالمضر ينتقط صه قروري حارى صعير يتحرك صوبه !

قدر عدد عدد ك غط البرئ ، وحرى بأفضى سرعته ، يسهه إن الحصر بدهم المصل عليه من للحر أدركوا الحطر بمحرد رؤية الاعامرة ، فسأله اعارف : - هل وصل الأعداء ؟

عامر اکتستیت روزهٔ صبعراً فی عدریتی رسوا معارة : و بدار مشتعبة ماد مستعمل به ۱۲ (به ستدال علینا !

عامر: لاحيلة لنا فيها الآن! لابد أنهم شاهدوا دخانها! أسرعوا إلى انحاً قبل أن يفاجئونا! وق مح مصركات الأربعة يتمعال في حمره . بعد أن أراء كل أثر في معلقة قد ينه عن احودهه

لزموا الصمت التاء ، حتى تلتقط آذانهم كل صوت أو همسة عابرة قد تدور حولهم في الخارج .

وبعد فنرة من الصمت المطبق ، لم تنالك عالية ، نفسها من الصحك ، وقالت :

الأرانب ! ! . عند الحجر السنة بأحسن حال من الأرانب ! ! .

عامر: اصمتى يا «عالية » ؛ ليس هذا وقت المزاح! فمحن فى خطر! . . يحب أن ننصت جيدًا ، لكى نميّز الأصوات التى تصلنا من الحارح.

عالية: ولماذا تفترض أنهم من الأعداء!!. اطمأنوا قلبلاً لهذا المناظر المفاحي الذي طرأ عديه . . . لماذا لا يكون الوافد عليهم صديقا وصل لنحدتهه ؟! . . وياللكارثة لوكان حقيقة من الأصدقاء ، ودعوه يذهب دون أن يعثر عليهه!! . .

المعامرون يستضيفون «الحفيف.

أحسّ المعامرون وهم في

حجرهم عليق مصير. تدليب أفداء فاق رة، سهم وجمع أفيدان للكام

حب با نفیش فی کل شدر می اجریزه الانداد با شخصا ما سعل هده

التحصيف

- ولكن ماذا نفعل؟ . . بحثنا حيثًا فلم نجد. , ولا بوحد مكان و حد هما يصبح للاحتداء ا لا حد هما عير حورس ا

إدل هيّا ما تصفيحُ المار ، وتسمّع في الرحيل بدلاً من إصباعة الدقت

وتعدفيره وحيره حنفت الأصوات وفعالت وعالية

إلى مثى سنظل في هذا الجحر دون حراك! لقد تصلبت مفاصلي!

عامو . فسر به عالية المن حضر أن نطل رؤوسا الآن من هذه الفتحة ! قد تكون هناك خدعة ! . وهكد طله ساسى لحركة وقت صبيلاً . إلى أن سمعوا صوت محرك اله رق وهو يعاهر الجزيرة . فخرجوا بن العراء وهم يشمت الصعداء . وحصدوا الله على السرّاء والضراء !

قالب عالمه بالما من محطاطي الوسقط أحدهم فوقنا لكثر عطامنا ! .

عارف: لا أظنهم سيعودون إلينا ثانية! . . . . عامر: للأسف إننا لم نر وجوههم . . . .

عالية وماد سنمعل محوههم الكمث أم تكمث أصواتهم القبيحة ! .

عارف : على كل حال بجب علينا أن نداوم الحذر والمراقبة . . فقد يعودون ثانية !

سمارة: وأن نشعل النار! فهي أملنا الوحيد في الإنقاذ... وأمل خالكم أيضاً!.

عامر: طعا.. لأنه إدا لم يصل أحد لإنقاذنا... فلن يذهب أحد لإنقاذ خالنا إ... فمصيره متعلق تمصيرنا إ.

عالیة مسکین حالم «ممدوح» الحصل علی إحارته لیحلی فیه فاحلی فعلا السان

عامر و لآن سدهت الدكن المار بأحشات الرمرق المعطية فالعصابة ترمى إلى إبعاد الأنطار عن هذه المصفة ولكنا ستحد هم وبريدها شتعالاً المصفة وعدما رأت عالية الدحال الكثيف وهو يسشر في

عصاء . صاحت في حدّ ، نصور منيّ أبه لأشرار ا

حسو جون سار يتحدثون فيا وصلت إليه حاهم وكان عامر، يصوّب مصاره ناحية الشرق، وقان لفتعير أأ

عارف: إذن فهي خدعةمن العصابة! .

سمارة : بالاشك !

عالية : خطرت لي فكرة ! ! .

عارف: اتحفينا بها ياء عالية ه!!

عالية عكره سيصة السحني عن وراء هذه الصخور . . وستذهب أنت يا وعامر و بمفردك إلى السقالة ، لترحب بمقدمه . . مدّعياً أنك من هواة عليد الأسائ بالعام العلم الميساهر مامك يادد لعه و رقة العليث أن بسايره وتؤمل على كلامه المهمة أن تقدده بعد دلت في بصريق إلى الحجر أ وتسير به فوق الحشائش بني تعطي أعلجه المستعط في أعجرا أثم نتركه ونستولى على الزورق ونفرّ به من الجزيرة ! ! . . صمت وعامره قليلاً لكى يهضم هذه الفكرة الصريفة ، وقال الهده فكره حريثة بالعالية ( ! ولكم لو نجحت لكان فيها خلاصنا . . أما لو فشلت . . لوعلمنا أين مقرّ حالنا وممدوح و الاستراح بالما قبلا وأعشد أن رحال العصابة جفوله هدك حيث تصهر هده عدائر ب ولو حفيمنا على ورق ما تو سالحظة في الذهاب به لنحدته!

عارف: . . . ولكن ما هذا ؟ ! . . ها قد ظهر زورق العصابة مرة أحرى ! . . لا . . لا . . هذا زورق عنتلف ! .

تهدّت وعالية وطويلاً وقالت

هدیا سا إلی الحجر!!. ب سام ا عامر! الزورق صعیر حلّا.. ویحمل رحلاً بمفرده! ویتحه عدنا مباشرة!.

عارف : ما رأيكم في أن نعاطه وستولى على زورقه على ما يرسو على الحزيرة ؟ . هـ مسا محت العامر : وإذا العترضا أنه يأتى الإنقاذنا ! عامر : وإذا العترضا أنه يأتى الإنقاذنا ! عمارة : لا أعتقد دلك مهم يعسم أسار بعه أسحاص عامرة على المرابعة على المرابعة المرابعة على المرابعة المرا

عالية وحلاص حال يصاً و فلحن تتحلى عله بين يدى هؤلاء غرمين سلحوب بالزورق لصغير هذه وللحار . وسلحث عله في حميع الحرر ، إن أن بعثر عليه . .

عارف: الأمل ضعيف.. ولكننا سنحاول!.

وقف «عامر» على سفاته في نتظار وصوب عرب بزورقه الصعير وكال يستعرف في تعكير عميق أهو عدواًم صديق لا الله وكبف به أن يميّر بيهم الهدام الصعب السنحيل . إد الاشك أن عرب إدا كان عدواً ، فهو سيعهر له بكثير من أمار ت الدده و لصد فة حتى يأمن إليه . . ثم يستدرجه إلى كمين!! ا . . إنه كالشم في العسل ! . . ولكن هيهات! إن مثل هده الحركات المفتعلة الن تبطلي عليه! . فيها حد أهنه المنه! . . فيها حد أهنه الها الهناك المناهدة المنا

يمم العرب بزورقه نحو المرساة مباشرة . آه . . ياله

من خبير! يتفادى الصخور والشعاب دون تردد أو تفكير! إنه يعرف طريقه جيدًا!

وح له «عامر» بيده علامة الترحيب ، فردّ له العريب تحيّته وهو يظهر الفرح والسرور ! .

ولما برل الرحل إلى السقالة ، بصر إليه «عامر» في دهشة واستعراب ! أيكون مثل هذا الرحل من العصابة حقًا ؟ ! . . .

كان لرحل قصيراً . عيماً كالفيكل لعطمى ، لو وقف في مهت الربح لطار معه الوكان يصع بصّرة شمسية على عبيه . أحقى عن العامرة تعيرات وجهة وراء رحاحها الداكن ، ويلبس وشورت ؛ ، وحذاء من المطاط ، ويعمل على كنفه صدير بصيد ، وق يده مقصف صعير كان مصهره يه حي بيره الأصفال بل بالسداحة و للاهة المن لا يأمن مثل هذا الرحل العيط ؟ الله وهذا يدل على براعة العصابة في التخطيط . . هما الرحل العيط الله مرافرة العصابة في التخطيط .

٧٩

: 500 5

أهلا أهلا الدهشي عاد أن أحد شحاصا في هده الحريرة ١٤

عامو ومن حرث بوجودنا ؟ الوجل البحيف لا أحد . لقد شاهدت الدخان من بعبد المعيمات معسكر ؟

عامو تقريد المحمد الدائيت المحمد الرحل المحيف صبد المستثن المحمد هما يني المعصدة لتى أندال المستجامل في المائة المحمدة التي أندال المائة المائة

یا به من حل حلیب از یعی، آبان هاده مسافه . و تمثل های برداری عصعار ، مصطاد شمک از ریما لا یصطاد شید از فارحع حکی حایل ا

الوحل المحيف «كنت وصنتم بند الين . و وكم اعامر حصمته بره بع ا

الرجل النحيف: هده حساره فادحة الرداكيت سترجعوب إن عردقه ا



مع معامرة إنَّ الرحل النجيف عربُ الرحل إلى النفاظ في اتَّاه الروري

عامو: ستصرف.

سار حداً ہی حلب وہما یتحدثان ، فقال نه الرحل المحیف کا اسمی ، علی الحفیف ، ا ا .

فيم يتمانك « عامر « نصبه من تصبحت بالرحم ثما هم فيه من اصطرب فصبحث الرحل معه وقال هد سم « الشهره » أصفه على أصده في لأني حقيف الورد ! أما «سمى الحقيق فيه ، برنكندني « ا

وفي هذه الأثماء كان المعامرة بالتسرّيان واحداً وراء الآخر . وهيه يحملون متاعهم وضعامهم حد المرساد . تبعا الحطّيم المرسومة .

أما العامرة فكان يستعمل الكياسة والساقة وهو يقود الحقيف وصوب خجر الوكان كنها فعرب من مكانه . أسرع نبضه في الحققال . حوفاً من أن يكشف برحن خدعته قبل الأوان !

وفی هدد حالة قد ينجاً الدمرة إلى السعيال عدد معه ، ولكن لم تكن هدك حاجة إلى دلك ، إذ ستند زورقك !

وفی هده المحطة جمع عامر» صوت عولا وهو يدور . فأدرك أن «عارف» قد أعث برورق الصعير للإحار . فادرك أن «عارف» في ورضه ، وحرى بأقصى سرعته تحو المرساة ! .

وعدم تمكن « خصف» من الحروج من الححر، بعد محاولات ستعرفت وقد صويلاً ، كال المعامرون بعالبون الأمواج وسط البحر، ، ،



« احفيف » في الحجر ، كم تسقط غرة ساصحة من على الشجرة .

صرح « الحقيف» من الداحل لكن ما فيه من قوة ؟ أخرجني من هذا الجب ، . . ، ناولني يدك ! .

عامو بن ستره مكانك ويد سستصيفك بعص الوقب أ ورد سؤلت بك عسك الحروح وألت الجاتى على نفسك أ . . أنت جئت هنا لتصطادنا . . فاصطدناك نحن ! ! . .

الخفيف: ما هذا الكلام الفارغ ! . قت نت جئت لأصطاد السمك! .

عامر: لا يخيل هذا الكلام علينا.. أنت الآن أسيرنا ! . . أين أخفيتم العقيد «ممدوح» ؟ . .

الحفيف: الممدوح الله من هو الممدوح الله . . من هو الممدوح الله علم علم علم كل حال لا فائده من استحابات قلن تعترف السمحت عمه بأنفسه ، حبى بافسه للمحرصهر على عقب الله والآل ياسفني أل أقال مث إلى سسمعير

# المغامرون يطاردون العصابة

تولّی دعامره قیاده الزورق الذى وسعهم على الرغم من حيّزه الضيّق. القيادة، سهل التشغيل، ونادى اليختء عدينة الإسكندرية .



وكان الزورق سلس كثيراً ما قاد ۽ عامر۽ مثله في

خرحوا عن صمتهم بعد أن انتعدوا عن الجزيرة ، ودخلتهم الطمأنينة من أن أحداً لا يتبعهم .

فقال «عامر» : ها حل فد حجه في عوار . وكن

عارف: يجب أن نرسم خطة! . . وإلاكنا كالمستجير من الرمضاء بالنار . . .

سمارة هد عين العمل الذما أدرانا فقد تكون د هنین بی عوین لأسد ا

عالية . وما المام ١٠٠ . إذا كان خالنا داخل هذا العويل ! !

عامر . حل أمام أمريل . . إمّا محاولة الوصول إلى العردقة عمردنا وإبلاع قيادة السواحل بماحدث أم البحث وسط هذه الحرر عن حالما « ممدوح » . - ولدينة الخريطة التي رسمها لنا للمنطقة نسترشد بها . . ! .

م يكن من سهن عبيهم أحاد قرار حاسي في مثل هم

فصمتوا طويلاً وهم يقدحون زناد الفكر . وأخيراً قال ه عارف ه :

الاعزر لافتراح الثاني ويحب أبا للفد حالما قبل أل یصینه آی ضرر..

سهارة : وأنا موافق . وحصدصاً أن معظم الحرر تقع ى طريقنا إلى الغردقة! .

عالية: وأما موفقة . . حتى لوكات هده حرر تبعد عن طريقنا ! . .

عامر كنت على يدين من مو فقتكم على قبراحي شى . أن ستوقف بالرورق قليلاً في عرص للحر . للدرس حريصه تم تتوجه إلى قرب حريرة بيد بعد أن بعن الصلام ، شلاً بكشت العصدة : وعيد أل تصفي الأبوار ، منصل عرَّك عبد فيراننا من الحريرة ، وحدَّف ق هدوء حتى ساصي ود عثريا على حاليا كال ١٠ والافتفضى بيسا هناك للستريح ، وتربح القارب الم نتام سحث في حريرة أحرى وهكد حتى بعثر عليه ا عارف : لا أظن أن الأمر على هذا القدر من السهولة المن يسمعك تفوي ديث يعتقد أن حاليا سينتصرن على لشاصي بكل بساطة . لاستقباله والترحيب ىنا بالأحضان والقبلات !

عامو . إلى أرخح أنه على شاصيً حريرة من هذه الحرر ولكنه سيكون أسيراً في رورق العصابة ا

عالية: هد محتمل أ وإد كان الأمر كدلك فاستعرّف على مكان العصالة ومكان حالنا من رورقهم الكبير ! .

سمارة: وماد، لا يأحدونه معهم داخل الحريرة ؟
عامر الأساب عدة المهمها ألهم يعشون من أن
يضع على ما يحدث دحن لحريرة الوسرعة المرار
برهيشهم الخينة وهو في لرورق ، إذا ما هاحمتهم قوات
السواحل ! ،

حسود حول الحريصة يدرسونها بعناية ، فوحدود أن قرب حريرة لهم هي الله ومادة الوثقع في لعرب فتطلع العامراء عنصاره فرها تصهر في لأفق كالمقصة السوداء فقررو الدهاب إليها ، على أن يصدوا إليها بعد حدول الطلام! .

وبيها هم يتناوبون بعص الطعام، فالت «عالية» فحأة .

- ياترى هل مازال ١ الحقيف، في جحره؟

عامر: لا أعتقد ذلك! لامد أن انعصامة ذهبت لاستطلاع أمره بعد أن قلقت على غيابه!. عارف: والقذوه طمعا!.

عالية: طبعاً ! وهم يحدّون في المحث وراءنا ! .
مدا سمعل لآل بهد الرمري مصل لا دحسا له
اسباقاً لوصل الأخير! .

سمارة: فلندع الأمر للمقادير!.

وما حدث فعلاً هو أن زعيم العصابة ومساعده «عميره» دهم بلاستصاح ، وكن ليس سبب فنقها على موس سبب فنقها على موس «الحصوب «المحلوب «كثيف متصاعد في سماء الحريرة من حديد الاحداث في أن يد عاه دب شعال النار الانشتعل إلا ععل فاعل

أما الحقيف، فيم تكن العصابة على علم بوجدده في الحريرة فالصيّد المرئ لا علاقة به بالعصابة من قريب أو تعيد النال هو هامٍ متعصب هو شه الدهب وراءها

حتى نهاية العالم . . ويبذل فيها كل غال ورخيص !

ولا تسل عن دهشة الزعيم و اعميرة ا عندما فوجئا
احتيت ا هنا يسير في خريره فرع على عبر هدى ، بعد
أن ترك بعامرون وحد اكته كانت سعادته عندما
ر هم امامه فحاد الهد طنها من رملاء الصداد ها هو د
الفرج أتاه أخيراً ! .

سأله والزعيم؛ ماذا تفعل هنا وحدك؟

الحفيف: حثت لأصطاد مثلكما!
الزعيم: وكيف وصلت؟ عائماً!
الحقيف بربق عد سدى حبيه هناه لأولاد
الأشقياء!.. بعد أن زجوا بي في الجحر!
الزعيم: أولاد!!... جحر!! قل كلاماً غير
هذا ! لماذا أشعلت هذه النار؟
الخفيف. مدد أشعل المار؟ والحو حار، واوقت

الوعيم سائمست العترف، الحقيقة من أرسلك؟

صمت الخفيف، وظهرت عليه الحيرة الشديدة.

ه بين الأولاد لأشقياء الدين أوقعوه في لحت مطيم واستونو على روزقه ، وبين هؤلاء لأقصاص مدين يكيما به الانهمان حرف م يعد بدأ من أن يستم أمره إلى نقد ....

الزعيم: حسناً! . . منجعلك تتكلم! خذه بالمعميرة الله المراف المسلح وراء محتصى الرف المداد الألماء المعمد بكان صادفا الموردا كان الأمر كذلك فهم لم يذهبوا به بعيداً . . .

حبه علام عدما كال بردر في تصعير يسير في نصم بالمعامرين حواله أو رمادة الله ورد المعالية المقت بصر المعامرة إلى صوء صعيف ينده در علمه من نعيد ، يصهر ويختني على منطح الماء .

قال دعامر: هدا زورق العصابة يبحث عنا . . ! . .

عارف: ره رفد صعر ولن يكتشفوه وسط التحج في هذا الظلام! . .

بدأ صوت المحرك العالى يصل إلى أسماعهم ، والصوء يقترب رويداً رويداً . .

فقب ؛ عامر؛ سستعد فليلاً عن مسارهم وسوف يطعى صدت محركهم العالى على صوت محرك الضعيف . . فلا يرونا أو يسمعوننا ! .

عالية ثم نقتى أثرهم على هدى صدايهم إلى حيث يذهبون!! ما رأيكم في هذه الفكرة؟

سار «عامر» برورقه وراء الصوء المعيد وعيناه تحترقان الطلمات لاتفارقانه لحطة ، حتى كاد يختني .

ه كان يشعر دالم رهاق مشديد . « لكنه كان يعرى نفسه
 و يقول : لقد قاربت الرحنة الشاقة الطوينة نهايتها . . ولم

يسق إلا القليل...

وفحأة ظهرت لهم من بعيد شبح جزيرة ! . . وإلى يسارها . وعلى بعد بصعة كبو متر ت مه . شبح حريرة ثانية ! . . هكذا خيّل إليه في الطلام ! .

عقال دعامره: انظر! هل تری ما أراه؟ أهما حزیرتان؟

عارف : يىدو لى ذلك

عالية : لعلّهم يرسون على إحداهما ! . قبل أن يصهر ضوء الصباح ! . . وينكشف أمرنا ! .

حاد اعامرا بزورقه إلى البار ، عدما تأكد له أن زورق العصابة يشم خو الجزيرة القرسة ، وبعد بصف ساعة كان يوسو بزورقه على شاطئ رملي ضحل!

فقال وعامره: والآن سننام في الزورق حتى الصماح مسشت هنب في هذه عسجره عرسه حي لا نفاحاً بالماد فيسحبنا إلى جزيرة العصابة!!.

#### البحيرة الغامضة



انعهو بن الشاطئ سماحة مماس منحر ، ولكن رأب العالمية القبل دلك أن تعيد ترتيب مرورات من عماضي على تركها عليه المحميف ال

ورد به تکشب فی رکن من لارکان عن شیء جعلیا تصبح علیهم فی دهشة

عالية : انظروا ماذا وجدت ٢ حها. لاستكى ١ .

عامر بالسماحاً والوكمة بعنف كثيرًا على حها! حالما وممدوح والسمة أنه حوار قديم مستهنك ا عارف : أهو للاستقبال والإرسال ؟

قال عاموا بعد أل قلم الحيار في يده . لا عرف كيف بدار ، فدعه عرب ومعقد ، هيا بنا فلا فائدة من إضاعة الوقت !

كانت الجزيرة صخرية كباقى جزر المطقة ، ونششر على شه طنها الأعشاب محربة الصويلة فى نقدهها الأمواج من قاع البحر.

وكان «عامر» ينظر إلى الشبح البعيد حريرة الأعداء ، وقال :

حتى الآن نحن في أمان 1 ولكن من يدرى ماذا سيحدث فيما معد 1

عارف افترح أن بتحول قدالا في المخريرة ، وأنا صعد هد أنال صحرى عريب مكشف ساحية خلفية منها .

سمارة: هذا احتياط واجب لحماية ظهورنا . . هقد تأتى لنا العصامة من الوراء ! . .

عالية: وإذا أنوا من الأمام فسيرون الزورق... فبحطّمونه كما حطّموا زورق خالنا!!.. ونُسحن فى هذه الجزيرة إلى الأبد!

عامر: سنخفيه وسط الصخور الضخمة المنتشرة حوب احريره ومن حسن حصا أن الرورق الصعير يسهل إحماؤه!

تستقا سل مصحري ووقفوا على قمته وإدا مهم أمام مشهد رائع حلاً ستحدد على مشاعرهم فدقفدا أمامه والدهشة تعقد ألسنتهم!

بكشف أمامهم منظر عن حيرة وسعة تفع بين حريرتهم صعيرة وحريره العصابة وأحدها الصحور والمعددات على والمعددات على البحر الواسع!

كانت مياه البحيرة الواسعة في زرقة الفيروز.

وسطحها هادئ ساكل كصفحة المرآة وصاحت اعالية ا من فرط عدمشة والإعجاب م أر مشر في حياتي يضاهي هذه البحيرة روعة وبهاء!

فأحمه عاموه بعد تفكير لا يعزبت يا، عالية الهد المطهر الحلاب . . فالمطاهر خدّاعة ! .

عارف: ماذا تقصد . . ٢

عامر: المهم في الجوهر! المهم ماذا يحتويه حوفها ؟!

سمارة: وماذا فيها غير القروش والأسماك والأصداف!

عامر: إن البحيرة ضحمة ومقفولة لاتدخلها القروش!.

ه بیها هم فی حدیثهم ماحددین خوا سطر حلات . ده بهم یصبحان فحاد علی صدت عال یمرق فوق رؤاسهم ، فحذیهم وعامره بسرعة وطرحهم معه أرضا علی فحة اسل

رأوا صائرة تتحه صوب البحيرة ، وتسقط شيئاً في وسطه اكال المعامرون ينظرون إن ما يجرى أمامهم في صبت ودهشة بالعة ، والأفكار تتوارد على أدهامهم تباعاً .

م هدا الدى يحرى أمامهه ٢ ! . . أهى مناورات حربية ؟ أهى تحارب علميّة . أم هى طائرة فى خطر ! . . . أم ماذا؟ إنهم في حيرة !

وإد بهذا الشيء يسحلي عن مطبة الفتحت وهي تتأرجح مع الفواء، حاملة في طرفها لفافة شيرة!! . . وكانت اللفافة معلقة في قاش من لبلاستيك العازل الفضي اللامع!! . .

وم كادت المهافة الثقيمة تصل إلى سطح ده حتى حتمت في حوفه ، بيها طفت المصلة على سطح الماء . حتى اختفت هي أيضاً تدريجيًّا إ

ثم حادث الصائرة في حركة دائرية وسعة , وأسقصت سافة ثانية . فثالثة ا

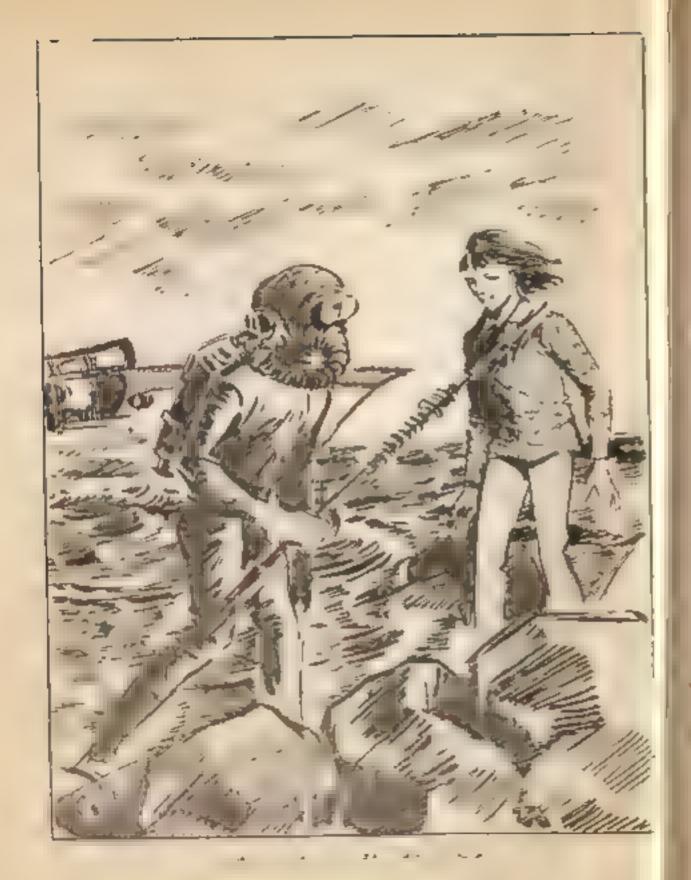

وعندما أفاق المغامرون من دهشتهم ، كانت الطائرة تحلّق في سماء الأفق البعيد

قال وعارف و : أليس هذا عجيباً ؟ ما هذا الذي تلقيه الطائرات في البحيرة ؟

سمارة الله كالداري بريدون أنا يتحلصه من شيء ٢ عضحکت ؛ عالية » وقالت : ربما كانت قسة دريّه ؟ ا عامر حن مام سرر عامص حصير لابد من كشف عنه ! سأذهب لأتحقق من هذا الشيء سفسي ا عالية: لا يا دعامره ! إياك عند تعرست

عامر: اطمئني ياه عالية ه . . لا خوف من عره ش في هذه البحيرة الضحنة المغنقة!

الركهم عامره ودهب إن لرورف ليحصر معنات بعصس حث ماء وقس بالجثني بالاب عليه «عالية

- لا تنس أن تخفى الزورق بين الصخور! . . وعدما حصر بطرت إليه الاعالية الا وهو ساسه الحدى الأسود ورعاعه لطوية ، وأسولة الأوكسحين على طهره . والمدفية في يده والبطارات على عيم الاحدم في وسطه ، وقالت الله و الله و قالت الله و الله و قالت الله و الله و قالت الله و قالت

للا أى أعرفت حسنت صفدع شريًا ا س اعمره إن المحيرة هادئة و حد بسح في سرعة فائفة ، وهم يتعوله سطرتهم ودعوتهم ، وما وصل ، و منتصف المحيرة اختنى فجأة عن أنظارهم .

ولكن ما له غاب تحت الماء!! ماذا تراه وجد في قاع البحيرة الغامضة؟!.

كانت عيومهم مثبتة على وسط محبرة لا نحيد عهم . وهم يتنهمون على طهوره على سطح الماء . حتى أوشكت أعصابهم على الانهيار !

وما كاد يطهر شهر ثانيه . حتى تنفسوا الصعداء، ولما حرح من الماء ، حتصلته «عالية» وهي تقول : ستنت لما

القلق والذعر يا ه عامره ! ماذا وجدت ؟ . .

و بعد أن استرد وعاهره أنفاسه ، قان : المحيرة أعمق كثيراً مما كنت أطن! ومع دلك عُصت حتى القاع ، هرأيت لفافات كثيرة معلّقة بعاية بقيش فصى ترقد على الرمال . . وعدما لمست إحداها وحدنها تعتوى على أشياء صلمة !! . فناولت حمحرى وشققت واحدة مها . . فانكشمت لى عن شيء عجيب أبعد ما يكون عن أذها ننا ! . . . ماذا تظنون بها ؟! . . .

سمارة: حجارة ؟ ١ . .

عالية أين دكاؤك يا اسمارة الم مادا وحدت يا وعامره ؟ قل لنا بسرعة ! ,

عامر: أسلحة!! مدافع رشاشة وبنادق ومسدسات!!

هذه البحيرة ما هي إلا ترسانة حربية ! ! . . دهل الحميع من هول المصحأة ا أسلحة ! ا مدامع رشاشة وسادق ومسدسات ! ! هذا آحر ماكانوا

يتوقعونه ١ . . ولكن لماذا يلقونها في السحيرة . . ولأي سبب ؟ . .

سهارة هده أسلحة فاسدة يريدون أن يتحلصو مها ! . .

عامر وردا كانت هاسده نادا يعتقونها نقباش متين عازل للمياه . . وبكل هذه العالية الفائقة ؟ ! . عالية بن هي أسبحة يحرصون على إحمالها ! عارف : لكن لماذا ؟ وماذا سيصنعون بها ؟ عامر أعتقد أننا وقعا على عصابة دولية حطيرة تعمل في تهريب سلاح التحقيها في هذا لمك المنعزل . . لتخرجها في الوقت المناسب ! . . هذا هو التقسير الوحيد ! .

عالية: الآن فقط فهمت ! . . لابد أن خالى و مدوح اكاد يطارد هذه العصابة ا

عارف : والعصابة تعرف أنه يطاردها . ما كتشتوه فيصوعيه . لاشك بحياته لآدى حطرا

عاد المعامرول أدراحهم إلى شاطئهم بعد أل عبروا التل . وحلسوا على الأعشاب البحرية يتحدثون على اكتشافهم العجيب أ ولكن قطع عليهم حل الحديث صوت محرك رورق بأتى من بعبد . لابد أنه رورق العصابة جساء للمعاينة ، وللاطمئنان على أن أسلحتهم سقطت بعيداً في وسط للحيرة ! في المكال المتفق عليه ! .

حشى المعامروب أن يكشفهم الأعداء إن هم دهنوا إلى روزقهم ، الدى أحقاه الاعامرا في مكان بعيد !

وبكن العامره ، عا عهد هيه من حس التصرف وسرعة المديهة ، أشار عليهم بالتمدد على الرمال ، وتعطية أجسامهم بالأعشاب البحرية الطويلة ! ! ،

وما إن وصل الرورق بحمل رحال العصابة ، حتى الحتى كل أثر المعامرين ، وبدوا وكأبهم قطعة من الشاطئ الأخضر!

وبالرعم من أن «عابية» كدت تحتيق من رائحة لأعشاب المفادة ، إلا أنهاكات تصحك وهي تهمس

لهم : أرجو ألاً يدهسونا بأقدامهم الثقيلة ! .

تقدّم أوراد العصابة ووقفوا على مقربة مهم ، حيث دار الحديث سهم حرّية ا إد لم يعطر على باهم قط ، أن هده الحشائش تحق تحتها أحساماً بشرية ا .

وكانت هده هي عادثة التي وصنت أسماع المغامرين ؛

- هذه آخر دفعة وصلتنا اليوم !

عد المتلأت المحيرة بالمصاعة ا وحال الوقت لأل الخرج جزءاً كبيراً منها ! . .

ولكما بحهن مقدار معبومات التي أبلعها هدا الجاسوس إلى رؤسائه! . . فهو عبيد يمتبع عن الكلام! . .

- يعب أن بشير على الرعم باستحراح أكبر قدر ممكن من المصاعة حالاً. قبل أن يرسبو لما حاسوساً آحر! وما رأيث في الحاسوس شفى لدى قبضنا عبيه في الجزيرة!! إنه يرفض الكلام أيضاً!. ألا تظن أنه

يحسن بنا التخلص منهيا ؟

طعاً.. سنصعها فى زورق.. ومعرقها فى البحر لتأكلها القروش! لقد حال الوقت لأل يختفيا إلى لأبدأ.

ومادا لو اكتشفت العصالة مكالهم تحت الأعشاب ا

لاشك أبهم سيالون نفس العقاب . . فهم يعرفون الآن عن العصابة أكثر مما يعرفه عنها حالهم ومدوح ، ا ! .

ولكن من يكون هذا الحسوس الثاني الذي يتحدثون عمه ؟ أهو « الحقيف» يا ترى ١١ أليس هو أحد أفراد العصابة ؟ ! .

وما حث أفراد العصابة أن الصرفوا وطلّ المعامرون على حاله يرقدون تحت الأعشاب للا حراك ، حتى سمعوا صوت المحرّك وهو يبتعد عن الشاطئ . . .

# المعامرون يطلقون سراح « ممدوح »

بعد الصراف أفراد العصابة ، خرج المعامرون من محبيهم وهم سعداء بنجاتهم ، بعد أن كانوا على قيد شعرة أوأدني من الأسر. ثم نزلوا إلى البحر ليزيلوا بأملاحه رائحة الأعشاب القوية التي علقت بأحسامهم



عارف

عامو : عن الآر أحس حالاً مم كما عليه في حريرة والجفتون؛ إ على الأقل تحت بدنا زورق! . .

عارف: ستنتظر حتى يأتى الماء . . ثم نسس

بالزورق إلى جزيرة العصابة ! .

سمارة تماماً كي يمعل حبود الصاعفة ا . هدا هو الحل الوحيد . .

عامو . سبوقف المحرِّك ، ويطعى الأبوار ، قبل أن بصل إلى الشاطئ بمسافة كافية . ثم تحدّف أنا و السمارة ال حتى لا يسمعنا أحد ! .

عالمية . وما هو دوري و ۱۱ عارف ۱۱ في هده لعمية ؟ عامر لا به عابة ، ستنحلُّه بي أنت و « عارف » هما حيى بهك أسر حال ا فيسألة خطيرة شائكة تتطب سرعة الحركة إ

بطرت ، عالية ، و حيها بطرة تحمل كل معالى اللوم والتوبيخ ، وصاحت فيه :

عالية: كيف تتصور أن نتخلّى عنك وقت الحظر! أ سنأتي معث وله بالقوة أ العصيرك هو مصيرنا!...

عارف م تمكر في مصيره عالية ومصيري في هده



الحزيرة القاحلة ، ونحى للاماء أو طعام أو رورق ؟ لوحدث لكما مكروه ! . :

عامر · حساً النها على حتى اليحب أن تتكاتف وتتصافر مهم تكن استائح ! حاصة وأن أمامنا مهمة مزدوجة !

عارف مادا تقصد عردوحة ؟ ألا تكفيه مهمة إنقاذ خالنا؟

عامو: لمد فكرت طويلاً وحرحت سيحة! هل نسيتم الأسير الثانى؟ من واحسا إنقاده أيضاً!. عالية: من تظنه يكون يا وعامره ؟

عامر: أظنه والحنفيف و ال . . فهو أغبى من أن يكون عضواً في عصابة دولية ! لقد أتى فعلاً للصيد ، وكان يحب عبيا أن بصدقه . . وأنا الآن بادم على ما فعلناه معه !

عالية: مسكين! لقد ارتكبنا في حقه خطأ لا يغتصر ١ . سحناه واستوليه على زورقه مدون دس

أتاه ! وتسبّبنا في أسره ! ! .

عامر: والآن يمكسا أن نكفر عن حصتنا... وننقذه من براثن العصابة مع خالنا!.

6 0 3

طهر هم شبح حريرة العصابة في الأفق القريب كهرم سقارة المدرّج وهباك في مكان ما . يوحد حاهم ومحدوج . . .

ساروا بالرورق في عطلام الدامس غو الحريرة . يقصدون ضوءاً حافتاً يصدر من مكان ما على الشاطئ . وعلى بعد ما يقرب من مائة متر من الحزيرة ، أوقف الرورق عامرة المحركة وثبت في مكانه ، فتوقف الرورق عن المحركة وثبت في مكانه .

كان المعامروب بهنرون من التوثر والإثارة ، وهم يقفون أمام المحهول أيكول هماك رورق العصالة . وبداحله حاهم المحدوج ، في النظار لحكم عليه بإلقائه في المحر لتأكله المفروش والأسماك ا ا . حيث يعتى أثره إلى

الأبد ؟ ! . أم أنهم يجرون وراء سراب ؟ ! . . وفحأة سمعوا صوتاً آدميًّا يتحدث نصوت عال . نعرف سيد في حدر أنه صدب سيع يند شرد لأحمار في الراديو ! ثم أعقبت النشرة موسيقي حفيقة !

عامر: هذا صوت الراديو! . . أحدهم يستمع إلى شرة لأحدر ابد عدد حرس نورو ا ا أمكث أنت بادعا، ف مع عدلية الله وروق وسنسم مع لاسمارة المحتى السقالة لبرى ماذا هماك؟ . .

نزل وعامره إلى الماء في هدوه ، وتبعه وسمارة و وهي وهي سسس سحر ، وصدت وعالية اللاحقيه وهي القال الماء من عامره شي و عبروش و عبروش و عبد إليا سامين المقالي و ممدوح و إ

استمرًا في السباحة ببطء وحذر، وكان صوت الموسيق يعدم ألى قدر من مصدره ورد رور في عصدة الكبير يطهر أمامها واضحاً بجوار السقالة.

توقف وعامره عن السباحة ، وحذب وسمارة و مقربه

وهمس به هدا رورق العصابة بعيد السسح تحت الماء هذه المنافة القصيرة . . ثم نتسلق إلى السطح ! . . معارة : الحارس مشغول بالراديو . . فهو لن يسمعنا ! .

تسلّن ، عامر ، مذحرة الرور في ي حقة ، وحدت إليه ، سهره ، و منشه من داء ، وتسلّلا على أصر ف أصابعها في لطلام يقصدات كالبنة لقياده ، حبث كال ، عامر ، يرخح أل ، ممده ح ، لداحلها ، ولكنها ته فقا عندها شاهدو وميصل لصبيص من سار حد ر الناس ، فهمسل ، عامو ، في أذن الاسمارة ، في هذا هو الحارس يشعل سيجارة ، ويستمع إلى الراديو ا

المجارة : ١٠٠ لعمل الآب؟ إذا رآنا فشنت مهمتنا ! عامو سأفاحته وأبني به في بنجر وأخرج حال من الكابينة ! . .

سمارة: وإذا لم يكن خالك بها!!.. ووجدت مكانه أحد رحال العصابة!!.. أو فشلت في إلقاء

الحارس في البحر! لكان في دلك القصاء المرم عليه

عامر · إدن نيس أمامنا إلا أن ننتصر حتى ينصرف الحارس . . أو ينام ! . . .

و معد فترة و حيرة من الانتظار المرير . شاهد الخارس وهو يلتي معقب سيحارته في هاء . ويعنق الراديو ثم فتح مات كية . وكانت معنفة عمولاح حديدي من المخارج . فصهر منها دلك الصاء الحافث ا ومعد أن أصل برأسه داخل العرفة ، أوصد المات بالمولاح كيا كان فصوت غطيطه العالى ! .

قال وعامره: هيّابنا. هذه قرصتنا ! انتظرهنا...
اساب وعامره خعّة كالطّيف خو الكابية ، ووقف بهابها يتصنّت وقلبه يدق بشدة ! فمن يدريه من بالدحل ؛ ألا يمكن أن يكون رعيم العصابة يحتمع مع أعوانه ! .

ولكن أساريره الفرحت فحأة ، وعمرته السعادة و عرح القد سمع صوت خاله الحيب الذي افتقده منذ أيام ، وهو يتحدث إلى شخص آخر !

ولكن مع من يتحدث حامه ؟ هذا لا يهم الآن . فوقته لا يتسع للتحقق من ذلك . . .

أراح المرلاح بيد مرتعشة وفتح الباب وإدا به يرى أمامه "ممدوح " يتحدث إن شخص يدير له طهره ! وماكد "ممدوح " يرى "عامرة أمامه حتى قفر واقفاً فوضع «عامر» أصبعه على قمه ، لينه خانه إلى الترام الصبحة !

و كن رميل المدوح الله الأسر أدار طهره فحأة الحية العامراء وباله من مفاحأة سارة أسعدته عندما فوحي بوحه الحميف الله الهرصة أحيراً لأن يرد نه بعض الحميل ، وينقده من الأسر الدى تسبيوا له فيه !

وكمه لم يهمأ بفرحته! فماكاد « الحقيف » يفاحأ بوحه

على بركة الله!!

حاوب ، عامر الله ما تقمر معهم إلى الماء ، وألهم سيتعاولون على سحم حتى للرورق ولكمه رفض ، وقال في الأسر معيم أن أموت في الأسر معيم أن تلتهمني القروش !

ويم يحدو الله من تركه والفقر إلى الماء في طلب السلامة ! .

0 1 9

سحو بأفضى سرعتهم فى الطلام، وأصوات رحال العصابة تصلهم واصحة وكان العامرة يدعو الله ألا يقصحهم المحقيف العمدما يفاحثونه على سطح الرورف أمّا لحارس فلا حوف منه حتى الآن! . . فإلى أن يقيق من دهشته في الماء ويعود إلى لرورق - هذا إذا عاد - يكونون هم قد ابتعدوا يزورقهم .

کال اول المستقلين هم عند وصوهم هي «عالية». هذت يده تريد أن تنشل «ممدوح» من الماء وقالت له ا عامره حتى صدر مه ما أفسد على العامر، حصته! دماكان مه إلا أن صرح بأعلى صوته وقال . هذا هو اللدى أوقعنى في خت المصم ! و سندى على دورق ! الويل لك أنه المشق ا كلّ ما حرى بي سسك المستقظ الحارس من نومه مفزوعاً على صياح

استيقظ الحارس من نومه مفزوعا على صياح «الحميف» ولل أى الدب معتوجاً ، والأسيرال يعاولان المراز ، أحد يصبح في طلب المحدة ولكن ه عامرا المدره بحركة بارعه أصاحب به من فوق سطح إلى الماء . أ

خرج « ممدوح » من كانية مسرعاً في أثر حميف وأمسك به ! ووحد «عامر» وهو يشير بيده إلى ما ويصرح فيها قائلاً : هيّا اقفرا بسرعة قبل أل تصل العصابة . رورقه يقف على بعد مائة منر فقط ا

وعدما استعد الحميع عقفر إلى لماء ، فوحثوا الماء المحميع عقفر إلى لماء ، فوحثوا المالحقيف المقف في مكانه جامد لا يتحرك ! وقال المصوت مرتعش . أنا أحهل الساحة ! ! . ادهما أنتم

وهى تنكى من الفرح: هل أنت غير العسّاكة عند حسن ظلّك بنا إ . . .

وكان «عارف» قد أدار محرّك الرورق عندما لمح أشباحهم وهي تفترت . حتى يكون لرورق على أهنة السير فوراً ! .

وما كاد « ممدوح » يعنلى الرور في حتى قال سسير مأقصى سعتما فإلى أن يفيق الأشرار من المناعنة لكون قد كسما مسافة طويلة والآن الطرحوا في قاع الرورق ، لأنى أتوقع أن يتطاير الرصاص حولما كالمطرابين لحظة وأخرى ! . .

لم تتوقّع العصابة أن يكون الممدوح ا قد استقل رورقاً ، خاصة بعد أن أحبرهم الحارس أن الأسير قفز إلى الماء مع منقديه ! فأحدوا يصوّبون كشافات الروارق القوية إلى الماء مجتاً عنهم ! . .

وما إن بدأ الزورق الصعير سيره . حتى وصل صوت محركه إلى الأعداء 1 فصوّبوا الكشافات خو مصدر

الصوت ، وإدا مهم يكتشهون الرورق ، فما كان من رعيم العصابة إلا أن صوّب مدفعه الرشاش ، وأحد يمطر الزورق بوابل من الرصاص ا ولكن الزورق ما بث أن خرج عن دائرة الضوء واختنى بعيداً ! . .
قال دعاموه : وهو يرقد في القاع :

إسهم سيلحقوسا مرورقهم السريع . فهم يعتقدون أننا سنتوجه إلى الغردقة !

محدوح: وماذا تقترح بالاعامره؟
عامر: أن نذهب إلى جزيرتنا ! ! . .
محدوح: جزيرتكم ! ! . . أية جزيرة ؟ ! . .
عامو: حريرة المحيرة! . أعرج إلى البسار فهى قريبة . .

ولن يعطر على دهم أما على معد كيمو متر واحد مهم !! فصلاً عن أن الوقود لن يكفيها حتى الوصوب إلى الغردقة!

عرح ه ممدوح ، مالرورق إلى البسار كيا أشار عبيه

## الإنقاذ

جلس وتمدوح و مع المغامرين على شاطئ الجزيرة الصغيرة في الصباح يجدثهم عن محته التي مر بها ، مقال :

محدوح: كنت في الزورق أحاول أن أبعث إشارة إلى القيادة، عندما هاجمتني العصابة.. و..



مقاطعه وعامره: وهل تمكنت من الاتصال بالقيادة ؟

مدوح لا للأسف ا عامصانة لم نمهني عالية إدل فلا أحد يعم نوجودنا في هذا المكال ! مدوح لقيادة تعلم نوجودنا في المحر الأحمر .

ا عامر ا ، وسار بأقصى سرعته وكان ينطلُع إلى عرض للحر نحثاً عن رورق العصابة ، فرأى صوء كشَّافه عنوى من بعيد . . فقال للمغامرين :

- لقد غررنا بهم ا . . إنهم يسيرون في اتجاها العكسي ا 1 ،

وما كادوا يسمعون منه دنك ، حتى بهضوا من القاع مهلين فرحين المقد تصلّبت مقاصفهم من طوب الرقاد في قاع الزورق الضيّق !

ولكن ماكاد « محدوج » ستعد قليلاً حتى فوحى مالزورق يتوقف ! لقد نفد الوقود ! .

فقال وعامرو: علينا بانجاديف.. فجزيرتما قريبة إ...

ولكن أين بالضبط . . . لا أحد يعم ! وعلى العموم العصابة تعتقد أبى هنا تمفردى . . ولا تدرى عبكم شيئاً ! ! .

عارف كما حائمين على حياتك! فقد سمعاهم يقو ون إسه سيمقون بك في البحر طعاماً للقروش! همدوح الفد أنقوا على حياتى نخرد أسهم يعتقدون أن خائناً من بيهم وشي بهم وأسعى عن مركز بشاطهم! فأرادوا أن ينترعو منى اعترفاً ناسمه . ولكني لم أتكلم العمو: هل تعرف ما هو نشاط العصابة ؟ .

ممدوح: تهريب السلاح! وكانت المعلومات تشير إلى أن العصابة تعمل على صاحل البحر الأبيص المتوسط! . ولكن اتصح الآن أب معومات كادنة أشاعتها العصابة لتحويل الأبطار عن مركز بشاطى الحقيق!

عالية . وإدا نك تحى نا هنا للفع في حليّة النحل!!..

فصحك المحمدوج الطويلاً ، وقال : من العريب أننا كمّا احتمعنا معاً وقعما في معامرة حديدة ا . . عالية : وما هو رأيك في الخفيف ا ؟ زميلك في الأسر؟

محدوح: آه ، . هذا اسم على مستى . . اعتقدت العصابة أنه من أعوانى . فسحوه معى ! وقد سمعت منه قصة هؤلاء الأشقياء الصعار الدين سحوه فى الحت المطلم . . وسرقوا زورقه ! ولذلك تأكدت أبكم عير وأنكم ستهرعون لنجدتى ! . . والآن ما هى قصتكم ؟ . .

قص عليه «عامر» بالتقصيل ما مرّ بهم من أحداث ومعامرات ، مند أن افترق عنهم ، . إلى أن اكتشفوا البحيرة الغامضة !

وكان «ممدوح» يستمع إن قصتهم باهتمام زالد. إلى أن أنى ذكر البحيرة، فقال وقد تملكته الدهشة إدن هذا هو المكان الذي يجمون فيه الأسلحة!! يسقطونها

بالمظلات في البحيرة الغامضة ! ! ثم يخرجونها في الوقت المناسب . . وتحملها الطائرات إلى حيث يريدون . . . إنه تهريب السلاح على النطاق الواسع ! . .

عامر: كم كان مثيراً وتحن نشاهد عملية الإسقاط هذه ! . . كنا لا نصدق أعيننا ! . .

ممدوح: هذا شيء بعيد عن التصديق فعلاً!... ثم قال والحسرة تبدو على وجهه: لوكان جهاز اللاسلكي مازال موجوداً لأخطرت القيادة فوراً.. لتبعث بقوة مسلحة للقبض على العصابة وهي متلبسة في وكرها! الآن قد يتمكنون من الفرار إذا شعروا بأننا نتعقبهم! تنبهت وعالية و فجأة على قوله ، فصاحت: لقد فاتنا أن نقول لك إننا عثرنا على جهاز لاسلكي صغير في زورةنا!...

كان لهذا الحبر وقع القنبلة على «ممدوح» فجرى إلى الزورق الصغير ، والمغامرون يتبعونه – وجلس أمام الجهاز بعد أن كشفت «عالية» عنه أكواماً من المهات والأدوات

والمهملات . وبعد أن عاينه ، قال : هذا جهاز عجيب ! ربما كان غير صالح للاستعال ! .

فسأله «عامر»: هل هو للإرسال والاستقبال معاً ؟ أجابه «محدوج»: لا أدرى . . سأجرّبه . .

وماكاد يدير الجهاز حتى خرجت من باطنه الأصوات الغريبة والشوشرات المزعجة الثلا فضاء الكابيئة الضيقة ! ولكن الجهاز كان يعمل على كل حال ! . .

استمره ممدوح » فى الاتصال بقيادته ، وبث الرسائل الشفرية بالمعلومات عن العصابة . . ومكان البحيرة . . وغيرذلك من التفصيلات الدقيقة . وطلب إرسال قوة من الزوارق المسلحة والطائرات لمحاصرة العصابة والقبض عليها . . . .

وكان فى كل مرة ينتظر الرد على رسائله . . ولكنه لم يتلق شيئاً !

قال المحدوج: الجهاز لا يتلقى الرسائل ! . . عامر: ورسائلك إلى القيادة ؟ . .

#### ترسانة الأسلحة!

نظر «ممدوح» إلى الطائرة مليًّا وهو يتعجب! هل أتت طائرة العصابة تحمل الضفادع البشرية لاستخراج الأسلحة من أعماق البحيرة؟ ها هي الجريمة الشنعاء ترتكب أمام ناظريه وهو مشلول الحركة مكتوف البدين! وبعد أن أكملت الطائرة دورتها حول البحيرة، مرقت من فوق رؤوسهم على ارتفاع منخفض في طريقها إلى البحر، وهي تكاد تحف بردوسهم!

ولكن بعد أن تحقق «ممدوح» من الطائرة بنظره الثاقب، إذا به يصبح فيهم فجأة : أبشروا ! . . هذه الطائرة تحمل علامة السلاح الجوى ! ! إنها طائرتنا ! . . أخيراً وصلت النجدة ! ! . .

نهض المغامرون وهم يهللون من النشوة والفرح، ويلوحون للطائرة بأيديهم وقمصانهم ومناديلهم! . . قال عمدوح : ستحط الطائرة بقرب الجزيرة . . هيا بنا نسرع بزورقنا إلى البرج الاستقبالها! علينا بانجاديف

عالية: وماذا سنفعل الآن؟ بعد أن انقطعنا عن العالم! . . وتوقف الزورق! . . والماء كاد ينفد! . . سمارة: وقد تهاجمنا العصابة في أية لحظة! . . عاهو: بعد أن كشفنا عن سرّها ، وأصبحت في متناول أيدينا . . نجد أنفسنا عاجزين عن الحركة؟ . . معدوح: ليس أمامنا إلا الانتظار والترقب . . فلابد أن القيادة جادة في البحث عنا بعد انقطاع رسائلي لها هذه المدة . .

وهكذا ظلوا في أماكنهم انتظاراً للفرج! وعندما توسط النهار، واشتد الحرّ حتى أصبح لا بطاق، إذا بالسماء تنشق فجأة عن طائرة بحرية ضخمة تحلق فوق البحيرة الغامضة!

انكفأ المغامرون بحكم العادة على وجوههم في حركة لا إرادية ! فها هي الطائرات تعود لإلقاء حمولتها في

يا وعامره !

ويعد ساعة كان المغامرون يُعلَقون في سماء البحر الأحمر، والطائرة تدور بهم فوق مسرح الجريمة بمنطقة الجزر.

وكان «ممدوح» يجلس يجوار أحد ضياط السلاح يستمع إليه:

قال الضابط: كنا نتسلّم إشاراتك عن طريق اللاسلكى تباعاً. وكنا نرد عليك في طلب بعض التفاصيل. ولكن لم يصلنا أي ردّ عليها . . يبدو أن جهازك للإرسال فقط . .

ممدوح: يبدو أنه كذلك . . والحمد لله أن رسائلي وصلت إليكم . .

الضابط: فقررت القيادة إرسال هذه الطائرة لاستطلاع الأماكن التي حددتها لنا بكل دقّة ! والزوارق المسلحة في طريقها الآن للقبض على العصابة . . وإنقاذ الأسير الثاني الذي يحتجزونه !

وكان المغامرون يجلسون في مقاعدهم في الطائرة وهي تخترق أجواز الفضاء، يتطلّعون من الجو إلى مسرح مغامرتهم العجيبة !

كان البحر الأحمر يبدو تحتهم ساكتاً آمناً ، تزيّنه الجزر الصخرية كقطع الشطرنج على رقعة فسيحة زرقاء قاتمة . .

فقال «عامر» وهو يسرح بنظره في هذا المنظر الجميل الحلاب :

عامر: هذا هو بحر المخاطرات... بحر المعامرات! عارف: والعجائب والأسرار!

عالية : ومع ذلك أحببناه ! وسنعود إليه ! سنعود ! بإذن الله . .



#### الله الرجال

### لغز البحر الأحمر

دهب المعامرون الثلاثة - سامره و سارفيده و عالمة، ومعهم العضيق تموق وعارة در إلى البحر الاحسر د باسود من عالهم العقراء عمدوج د قائد صالاح السواحل عدينة الغردفة.

وهناك وسط عر الخائرات. يجزرة التسخرية وشعابه الرجالية . وقووشه وأحدك وعجاليه . كشفوا يعاد معامرة رهية عن أغرب سر بمكن تصوره !

ما هو هذا السواع وهل نحوا من أهوال. هذا البحو العجيب , عد أن أنقذوا جاشم من الأسراع

هذا ما ستعرفه في هذا المغرال ...



10

دارالمعارف

